

## منارات ثقافية كويتية





## عبدالله خالد الحاتم



أ. خالد سالم محمد أ. عبدالله خلف



## عبدالله خالد الحاتم

ندوة ۱۵ ديسمبر ۲۰۰۶

الكتاب

الحادي

عشر

محاضرة:

أ. خالد سالم محمد

أ.عبدالله خلف

ادارة البعوث والدراسات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت ٢٠٠٥





عبدالله خالد الحاتم

### منارات ثقافية كويتية ١٨

ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي الحادي عشر

أعمال ندوة ١١ يناير ٢٠٠٣ محاضرة: أ. خالك سالم محمد

تعقيب، أ. عبدالله خلف

اشراف: إدارة البحوث والدراسات الناشر: الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

> ١٤٢٦ هـ/٥٠٠٥م دولة الكويت

ردمك ١٥٥٠ ـ ، - ٩٩٩٠٦ ISBN 99906 - 0 - 1550

# تقحيم

برز دور الأديب عبدالله خالد الحاتم في منتصف القرن الماضي من خلال مساهماته العديدة في الحياة الثقران الماضي من خلال مساهماته العديدة آنذاك، مما الثقافية، وتأسيسه لتجربة صحافية جديدة آنذاك، مما جعل منه واحدا من جيل الرواد النين كانت لهم جولات وصولات في هذا المجال قبل أن يؤثر الابتعاد عن الأضواء في آخر مراحل حياته.

وقد نشأ الأديب الراحل وعساش بين الكتب، وتأثر بالكثيرين من العلماء البارزين النين عرفهم أثناء جولاته في أنحاء الخليج وبلاد الشام، وشغف بالتاريخ وبالتزود بلمارف والأشعار والأدب الشعبي، وقد مكنته تلك المعارف والمتابعات من إصدار كتاب «من هنا بدأت الكويت»، الذي يعتبر واحدا من أوائل الكتب عن تاريخ الكويت» كما كانت له عدة كتابات توثيقية أخرى، إضافة إلى ترجمته كتاب دكنت أول طبيبة في الكويت، لمؤلفته الأمريكية إليانور كالفري، واهتمامه بطباعة دواوين لبعض كبار الشعراء الشعبيين القدماء، إضافة إلى دوره في تنظيم أرشيف وزاة الإعلام.

وتعتبر مجلة «الفكاهة» التي أصدرها في الكويت في العام ١٩٥٠، ثم في سورية لاحقا، أول مجلة كويتية ساخرة، وإحدى أبرز مساهماته في رفد الحياة الثقافية بالأفكار والمصاولات الجديدة آنذاك، ولا شك في أن كل ذلك قد أدى إلى بروز دوره في رابطة الأدباء، حيث انتخب

أمينا عاما لها في العام ١٩٦٦، وتولى رئاسة تحرير «البيان» الأدبية الصادرة عن الرابطة لفترة من الزمن.

إن هذه السيرة التي كرست موقع عبدالله الحاتم بين جيل المؤسسين للحياة الثقافية المعاصرة في الكويت، قد شكلت محور الحلقة الحادية عشرة من سلسلة ،منارات ثقافية كويتية، التي يقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب في إطار فعاليات مهرجان القرين الثقافي، بهدف إلقاء الضوء على مساهمات رواد الحركة الثقافية في الكويت من خلال محاضرات وأبحاث توثق وتحلل دوركل منهم.

وفي هذا الإصدار من السلسلة يسرنا أن نقدم الأوراق التي قدمت في الحلقة المذكورة خلال مهرجان القرين الثقافي الدا، دورة العام ٢٠٠٤، وهي تتضمن بحثا قيما للباحث خالد سالم محمد، وتعقيبا من الأديب عبدالله خلف، وكلاهما يقدم عرضا وقراءة لدور عبدالله الحاتم، ومحطات تجربته ودلالاتها البالغة الأهمية، والتي تزيد من قيمة هذا الإصدار بالنسبة إلى القارئ، وإلى كل مهتم بهار الثقافة في الكويت.

بدرسيد عبدالوهاب الرفاعي الأمين انعام للمجلس الوطنى للثقافة والفنون والأداب

# عبدالله خالد الحاتم

محاضرة: خالد سالم محمد

#### عبدالله خالد حاتم

#### خالد سالم محمد(\*)

#### • نبذة تاريخية

عُرفت الكويت بأنها منبع للثقافة، ومورد عنب للمعرفة والعلم من خلال ما تقدم من أعمال أدبية وثقافية شهريا وفصليا، بالإضافة إلى إقامتها أسابيع ثقافية ومعارض ومنتديات أدبية وفكرية مختلفة.

فالكويت منذ نشأتها في مطلع القرن السابع عشر، ظهر فيها علماء أجلاء تركوا الكثير من المسنفات الدينية والأدبية والملاحية. فأقدم مخطوط عشر عليسه إلى الأن في الكويت، وبالتحديد في جزيرة فيلكا، هو «موطأ الإمام مالك»، وقد نسخه أحد علماء الدين في الجزيرة ويدعى: مسيعيد بن أحمد بن مساعد، وذلك في العام ١٩٨٤هـ/١٨٨٣م.

وهناك إحدى المخطوطات للشيخ عثمان بن سند، وهو من أشهر علماءالقرن التاسع عشر، ولد

<sup>(\*)</sup> ولد في جزيرة فيلكا في العام ١٩٤٠، عمل في دائرة المطبوعات والنشر العام ١٩٦٠ (الإعالم حاليا)، ثم انتقل بعدها في العام ١٩٦٢ إلى وزارة المواصلات، صدر له ١٥ مؤلفاً أولها في العام ١٩٨٠ عن جزيرة فيلكا، عضو رابطة الأدباء وله العديد من القالات المنشورة في الصحف والمجلات الكويتية.

في جـزيرة فـيلكا العـام ١٧٦٦م، ونسـخت هذه المخطوطة في الغالب في جـزيرة فيلكا من قبل أحد العلماء فيها، ويدعى راشد بن عبداللطيف بن عيسى، واسمها: «النظم العشماوية» (فقه مالكي)، وتاريخ نسخها يرجع إلى مطلع القرن الرابع عشر الهجري.

فالكويت كانت ولا تزال قبلة العلماء، وملتقى رجال الفكر والسياسة. فأقدم من زارها كان السيد مرتضى بن علوان، وذلك في العام ١٧٠٩م، قادما من الأراضي المقدسة في طريقه إلى النجف. وقال عنها: إنها بلدة تشابه الحسا، إلا أنها دونها، ولكن بعمارتها تشابهها. وأضاف: إن هذه البلدة يأتيها سائر الحبوب من البحر حنطة وغيرها، لأن أرضها لا تقبل الزراعة، كما ذكر أن أسعارها أرخص من الحسا.

وهناك نص آخر يؤكد كلام ابن علوان، يعود تاريخ هذا النص إلى العام ١٧٤١م، وقد ذكره صاحب كتاب: «عقد الآل في تاريخ أوال»، الشيخ محمد علي التاجر، قال: إن الكويت كانت ترتع في رياض الدعة والأمان والعشيرة، نمت واعتزت، واحترفت الحرف الكشيرة من برية وبحرية، وأكثرها استخراج اللؤلؤ. كما وصفها المؤرخ العراقي عبدالرحمن السويدي، الذي زارها العام ١٧٧٨م، بالكرم والعفة والتدين، وذكر أن فيها أربعة عشر جامعا ومسجدين، وكلها في وقت الصلوات الخمس بتملل بالمصلين.

وأضاف: أقمت فيها شهرا لم أسأل فيه عن بيع وسراء ونحوهما، بل أسأل عن صبيام وصلاة وصدقة، وكذلك نساؤها ذوات تدين في الغاية. قرأت فيها الحديث في ستة جوامع، نقرأ في الجامع يومين أو ثلاثة، فيضيق من كثرة المسلين، فيلتمسون مني الانتقال إلى أكبر، وهكذا حتى استقر الدرس في جامع ابن بحر، وهو جامع كبير على البحر.

وكذلك عندما زارها الشيخ محمد رشيد رضا صاحب «مجلة المنار» العام ١٩١٢، كان وصفه لها كوصف السويدي، الذي زارها قبله بحوالي مائة وأربعة وثلاثين عاما، حيث قال: أقمت في الكويت أسبوعا كنت كل يوم – ما عدا يوم البريد – ألقي فيه خطابا وعظيا في أكبر مساجد البلد، فيكتظ بالناس.

وكان يحضر مجلسي كل يوم وليلة وجهاء البلد من أهل التقوى وحب العلم، يسألون عما يشكل

عليهم من أمور دينهم.

أما عن هجرة بعض أبناء الكويت لطلب العلم، فتعود إلى مطلع القرن الثامن عشر، حيث سافر أحد أبنائها ويدعى: عيسى بن علوي إلى مصر لتلقي العلوم الدينية في الجامع الأزهر، واستقر هناك وكون له عائلة، وتوفى في مصر العام ١٨٦٣.

أما الشخص الثاني، الذي اغترب طلبا للعلم، فهو الشيخ أحمد بن محمد الفارسي، وهو من رجال الدين المعروفين في الكويت، سافر إلى مصر في العام ١٨٦٤ للدراسة في الجامع الأزهر.

والشخص الثالث هو الشيخ مساعد العازمي، الندي وصل إلى مصر في العام ١٨٨٠، ودرس في الجامع الأزهر أيضا، وحاز شهادة منه، كما تعلم التلقيح ضد مرض الحدرى.

أعود للحديث عن صاحب هذه المنارة الأستاذ عبدالله خالد الحاتم، أحد أبرز أعلام الكويت في الخمسينيات، فهو رجل صحافة وتاريخ وأنساب، وراوية للشعر الشعبي.

ففي مجال الصحافة؛ أصدر أول مجلة فكاهية في الكويت والخليج العربي، أطلق عليها اسم «الفكاهة»، وتميزت هذه المجلة من بين الصحف والمجلات الكويتية الكثيرة التي صدرت في

الخمسينيات من القرن الماضي بنكهة خاصة، وجرأة في طرح القضايا بصورة مرحة تقبلها المجتمع بصدر رحب، لذلك لم تقتصر موضوعاتها على النكتة والطرافة، بل تناولت قضايا اجتماعية وفكرية جادة في أكثر أعدادها، واتخذت لها عنوانا ضاحكا.

كما اعتمدت على الرسم الكاريكاتيري في طرح الموضوع، واستعانت بالشعر والحكمة والأقوال المأثورة أحيانا، لتوصيل الفكرة إلى القارئ. فكانت تحاكي في وقتها أشهر المجلات الفكاهية التي صدرت في أنحاء الوطن العربي مطلع القرن العشرين، بل جاوزت بعضها في كثير من الأحيان في تنوع الموضوع والرقي بالأسلوب، حيث اتخذت لها نهجا مميزا من خلال مزج الخبر بالنكتة، ومزج الفصحى بالعامية، فكان ذلك دأبها في سرد الوقائع والأحداث المحلية والعربية والعالمية.

ولهذه المجلة فضل كبير في حفظ الكثير من الشعراء الشعبيين الشعر الشعبيين ويروز بعض الشعراء الشعبيين وغيرهم. كما كانت تواكب الأحداث، وتشارك في طرح القضايا الساخنة على مستوى الوطن العربي.

وقد وجد فيها بعض الكتاب متنفسا على

صفحاتها لطرح قضايا المجتمع بصورة فكاهية مرحة. كما استقطبت أقلام بعض الشباب، حيث كانت تتجاوب معهم بنشر ما تجود به قرائحهم، فكانوا يجدون على صفحاتها ما يتناسب مع ميولهم وأذواقهم.

ولم يقتصر جهد الأديب الأستاذ عبدالله خالد الحاتم على إصدار هذه المجلة فقط، بل تعداه إلى وضعه لعدة كتب، وأشهرها كتابه: «من هنا بدأت الكويت،. ولقد كان لهذا الكتاب ولا يزال صدى كبير لدى القراء، وارتبط باسمه، فعندما يذكر عبدالله الحاتم فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو كتابه هذا، فقد احتوى على مادة غزيرة وقيمة فيما يخص أوائل الأشياء في الكويت، ونهل منه من أتى بعده.

أما جهده الثاني، فقد انصب على جمع الكثير من الأشعار لكبار شعراء الكويت والجزيرة العربية، منذ القرن التاسع الهجري، وحتى منتصف القرن العشرين، جمع هذا الشعر في كتاب من جزأين أطلق عليه: «خيار ما يلتقط من الشعر النبط» هكذا كتب الاسم. ويعد هذا الكتاب من أشهر مصادر الشعر الشعبي وأغزرها مادة.

كما جمع شعر بعض كبار الشعراء الشعبيين

وأصدرها في دواوين مستقلة، بالإضافة إلى إسرافه على ترجمة وطبع كتاب: «كنت أول طبيبة في الكويت»، للدكتورة إليانور كالفري، وهي أول طبيبة أمريكية مارست الطب في الكويت العام 1917.

هذا هو أديبنا الأستاذ المرحوم عبدائله خالد الحاتم، الذي - للأسف - لم ينل التقدير الذي يستحقه، ولم يكتب عنه إلا النزر اليسير.

ولقد شرفتني رابطة الأدباء في الكويت بوضع كتاب عنه، وصدر الكتاب ضمن سلسلة كتب الرابطة التي أصدرتها بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية العام ٢٠٠١.

وفي الختام، شكرا للمجلس الوطني للشافة والفنون والآداب على تخصصيص إحدى المنارات الثقافية لإلقاء الضوء على حياة أديبنا عبدالله الحاتم والتعريف بدوره في الحركة الأدبية والثقافية في الكويت.

الحرر خالد سالم محمد

استملال

الأديب المرحوم الأستاذ عبدالله خالد الحاتم أحد أعلام الكويت في مجال الصحافة في الخمسينيات من القرن الماضي، ومؤسس أول مسجلة فكاهية في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى كونه من أبرز رواة الشعر الشعبي ورجاله، فقد حفظ لنا أسماء شعراء نبط عاشوا في القرنين الثامن والتاسع الهجريين في الجزيرة العربية، وروى لنا الكثير من أخبارهم وإنتاجهم، فقد أعطى هذا الرجل من وقته وصحته وماله الشيء الكثير لتوصيل رسالته الصحافية ورفع اسم وطنه عائيا.

وعندما غادر وطنه الكويت إلى سوريا عام ١٩٥٤، واستقر هناك نحو ٥ سنوات، عاود إصدار مجلته «الفكاهة»، وحرص كل الحرص على أن تصل إلى قرائها في الكويت في موعدها كل شهر، وحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن تظل محافظة على هويتها وموضوعاتها القريبة من القارئ الكويتي، فكان يتابع كل صفحة، وأحيانا يحرر أكثر من باب، ويرد على رسائل القراء، وينسق الإعلانات التجارية.

وقد أدخل عليها، خلال فترة صدورها وطبعها في دمـشق، العـديد من الأبواب والموضـوعــات

والتحقيقات الصحافية.

وعلى الرغم من انشغاله في عمله الصحافي المضني، لم ينس البحث والتقصي، فأصدر، منذ مطلع الخمسينيات، العديد من المؤلفات المميزة. ففي مجال الشعر النبطي، أصدر كتابا في جزأين جمع فيه مئات القصائد النبطية لكبار شعراء هذا الفن المحبب في المنطقة، وأورد أسماء شعراء لم يتطرق إليهم أحد غيره، وألحقه بكتاب آخر سماه: «عيون من الشعر النبطي»، في جزأين أيضا، كما حقق عددا من دواوين كبار شعراء النبط في الخليج والجزيرة العربية وطبعها.

كما كتب المقالة والقصة القصيرة بأسلوب التهكم الممزوج بالمزاح والهزل. وكان البحث عن كل ما هو جديد ونادر من أبرز سماته، حيث قدم للقراء مذكرات أول طبيبة أجنبية حضرت إلى الكويت، وأشرف على ترجمة هذا الكتاب، وكتب له مقدمة وأضاف إليه العديد من الصور المناسبة.

وفي نهاية الخمسينيات، أوقف مجلت لمواجهتها الكثير من العراقيل أهمها الحالة المادية، واختار أن يعمل موظفا في دائرة المطبوعات والنشر (وزارة الإعلام حاليا) التي كانت في بداية تأسيسها، وأشرف على أرشيفها وجمع له الكثير

من الوثائق والصور النادرة للمراحل التاريخية التى مرت بها الكويت.

وعندما استقلت الكويت في عام ١٩٦١، طالب الرئيس العراقي آنذاك عبدالكريم قاسم بضمها إلى العارق، وعلى أثر هذا التصرف الغريب، تصدت أقلام كثيرة من رجال الفكر الكويتي وغيرهم لهذه الدعوة الباطلة بالعديد من المقالات والبحوث يدحضون فيها مطالبته الزائفة، وشاركهم أديبنا الحاتم بتأليف كتاب جاوزت صفحاته ٤٠٠ صفحة، وكان القصد منه إثبات أن الكويت مستقلة وذات سيادة منذ نشأتها، وسماه: «من هنا بدأت الكويت».

كما ترك مكتبة نفيسة تضم وثائق وصورا ومطبوعات بعضها نادر، خصوصا فيما يتعلق بتاريخ المنطقة، بالإضافة إلى أعداد كاملة من مجلة الفكاهة، التي بلغت ٩٧ عددا، والعديد من الصحف والمحلات الكوبتية القديمة.

ومما يحـز في النفس أن هذا الأديب القـدير والصحافي الرائد، لم ينل التقدير الذي يستحقه، ولم يكتب عنه إلا النزر اليسير.

وبعد، فشكرا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي خصص إحدى المنارات الفكرية للتعريف به، وإلقاء الضوء على حياته وآثاره ودوره في الحركة الأدبيسة والفكرية في الكويت منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، حتى وفاته في عام ١٩٩٥.

الفصل الأول

عبدالله خالد الحاتم

حياته.. دوره في الحركة

الأدبية والفكرية في الكويت

ولد الأديب عبدالله خالد حمد الحاتم في مدينة الكويت بالحي القبلي منها، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وبعد تخرجه منها حرص على تعلم اللغة الإنجليزية في مدرسة افتتحها رجل من موظفي القنصلية البريطانية يدعى «إسرائيل كدو»، وهو مسيحي من أصل عراقي، وقد تعلم على يديه الكثير من أبناء ذلك الجيل مبادئ اللغة الإنجليزية، واطلعوا على ثقافة الغرب، وكان أديننا الحاتم من بين هؤلاء.

وبعد إتقانه لهذه اللغة، تطلع إلى المزيد من المعرفة، وكان والده في تلك الفترة يخالط بعض العلماء ويحضر مجالسهم، خاصة العلماء الذين كانوا يأتون من مدينة الزيير القريبة من الكويت، حيث كان معجبا بهم، ويحب لأولاده أن يصبحوا في يوم ما مثل أحدهم، وكان ميسور الحال، فأرسل ابنه عبدالله إلى مدينة الزبير، حيث ألحقه بمدرسة النجاة الإسلامية التي كان يديرها الشيخ محمد أمين الشنقيطي، ولكنه لم يستمر طويلا في هذه المدرسة، حيث توفي الشيخ الشنقيطي بعد سنتين من التحاقه بها، حيث توفي الشيخ المادة إلى الكويت.

بعد ذلك أرسله والده إلى الشيخ محمد الجراح - من علماء الكويت - ليدرس على يديه اللغة العربية وقواعدها وآدابها، بالإضافة إلى العلوم الدينية .

وكان الأديب الحاتم طموحا شغوفا بالتزود بمختلف أنواع العلوم والفنون، خاصة الحديثة منها، فأكمل دراسته لدى الأستاذ محمد تقي الدين الهلالي وهو عالم مغربي سكن البصرة في الثلاثينيات، كما درس الموسيقى على يد الأستاذ جاسم العمران، وهو من أهالي البحرين كان يزور الكويت بين فترة وأخرى ويلتقي بالفنانين والملحنين.

وفي مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، أتيحت له فرصة الذهاب إلى منطقة الحفر في المملكة العربية السعودية، حيث استقر هناك لبعض الوقت، ولما كان لديه معرفة ببعض العلوم الإسلامية، طلب إليه أهالي المنطقة أن يتولى الإمامة والخطابة في أحد المساجد فوافق على ذلك، ولكنه لم يستمر طويلا هناك، وعاد إلى بلده الكويت في منتصف الثلاثينيات.

وكان خلال هذه الفترة منكبا على القراءة ومطالعة مختلف أنواع الكتب، فلا يكاد يسمع عن كتاب حتى يحرص على اقتنائه، وكان مصدره في التزود بالكتب مكتبة الحاج محمد أحمد رويح التي افتتحت عام ١٩٢٢، وهي أول مكتبة لبيع الصحف والكتب في الكويت.

وفي بداية الأربعينيات من القرن الماضي، أصبح يراسل بعض الصحف والمجلات ويزودها ببعض إنتاجه بين الحين والحين، مثل مجلة «الثغر» ومجلة «الشبان السلمون» في مدينة البصرة.

#### مسيرته العملية

نظرا إلى حبه الشديد للقراءة واقتناء الكتب، اقتتح، بعد عودته إلى الكويت من منطقة الحفر بالملكة العربية السعودية مكتبة لبيع مختلف أنواع الكتب والمجلات، وكان موقعها في السوق الداخلي، شارع الأمير، حيث مقر المكتبات في ذلك الوقت. واستمر في عمله هذا نحو سبع سنوات تواقر له خلالها أن يطلع على الكثير من المؤلفات في مختلف العلوم، وخصوصا في المجال الذي يحبه ويستهويه، وهو التاريخ والتراث الشعبي.

ونظرا إلى عدم الإقبال الشديد على اقتناء الكتب في تلك الأيام، لم يستطع الاعتماد كليا في معيشته على إيراد المكتبة الذي لا يكاد يغطي متطلبات المعيشة، خاصة بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، وما صاحبها من غلاء وندرة في توافر المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها، لذا قرر في عام ١٩٤٦ أن يختار عملا في مجال آخر، ولو على حساب رغباته وميوله، فالتحق بالعمل في معل يملكه والده لبيع قطع غيار السيارات. ونظرا إلى عدم خبرته في هذا المجال، لم يوفق في الاستمرار فيه طويلا، وبعد إغلاق المحل، اتجه هذه المرة إلى الصحافة، حيث إنها المجال القريب من هوايته ومن خلالها يستطيع التـقـرب إلى الناس والإطلالة من جـديد على نوافــن المعرفة، فتقدم في عام ١٩٥٠ إلى دائرة المعارف حينذاك وإلى رئيسها سعادة الشيخ عبدالله الجابر الصباح بطلب ترخيص لمجلة فكاهية اجـتـمـاعية اختـار لهـا اسم «الفكاهة»، ووافـقت دائرة المعارف على طلبه، وصـدرت المجلة في أكتوبر من العام نفسه.

وصدر منها تسعة أعداد، كان يطبعها في المطبعة الأهلية في الكويت، ويوزعها بنفسه، ولكن واجهته مع مرور الوقت مصاعب مالية جعلته يوقف إصدارها في فبراير عام 1901.

#### سفره إلى سورية

وفي عام ١٩٥٤ سافر إلى سورية، واستقر هناك نحو ٥ سنوات، حيث كون له عائلة، وكان يحضر إلى الكويت كل ٦ أشهر تقريبا.

وفي سورية، عاود إصدار مجلته من جديد بعد توقف جاوز الثلاث سنوات، واستمر في إصدارها، وكان يرسلها لتوزع في مدينة الكويت، وظلت المجلة منتظمة في صدورها حتى ٢٤ نوهمبر عام ١٩٥٨، حيث توقفت نهائيا بعد أن صدر منها ٩٧ عددا كما تقدم.

#### عمله في الحكومة

في مطلع عام ١٩٥٩، رغب في الالتحاق بإحدى الوظائف الحكومية التي تناسبه، ولما كانت «دائرة المطبوعات والنشر» (وزارة الإعلام حاليا) في بداية إنشائها، قدم طلبا للانضمام إليها، وقبل طلبه، حيث عين مسؤولا عن قسم الأرشيف والصور، وساهم خلال عمله هذا في تنسيق هذا القسم وتنظيمه وإثرائه بعدد كبير من الصور التاريخية لمراحل تطور مدينة الكويت.

وظل مشرفا على هذا القسم إلى أن طلب إحالته على التقاعد في عام ١٩٨٠.

وقبل وضاته بنحبو ١٥ سنة ترك الحبياة الأدبية ومحاظها، وآثر أن يستريح بعد حياة قدم خلالها الكثير من العطاء المثمر في خدمة وطنه الكويت.

ولكن على الرغم من احتجابه عن الحياة الأدبية ومحافلها، فإنه ظل يدون بعض الأبحاث التاريخية وانصوص الأدبية، ويتابع الجديد منها، خصوصا ما يتعلق بما كتب وطبع من قبل، وفي مقابلة له مع مجلة «اليقظة» ذكر بعضا منها، فقال: عندي كتاب تحت الطبع لم أختر اسمه بعد، وإن كان امتدادا لكتابي «من هنا بدأت الكويت»، وسيضم هذا الكتاب العديد من القصص الواقعية والوثائق التاريخية المدعمة بالصور.

وهناك كتاب آخر تحت الطبع جمعت فيه نخبة من شعر محمد بن لعبون الذي اعتبره أمير شعراء النبط.

#### مساهماته في الحركة الأدبية والثقافية

جمع الأديب الأستاذ عبدالله خالد الحاتم بين التاريخ والأدب والصحافة، ويخاصة الأدب الشعبي والشعر النبطي والاهتمام بمشاهير رجاله، بالإضافة إلى معرفته الواسعة بالأنساب والقبائل.

ففي هذا المجال، يقول عنه الدكتور خليفة الوقيان: «هو مصدر موثوق في ما يخص تاريخ المنطقة وتراثها وبخاصة الشعر النبطي، فضلا عن كونه أحد أعلام الصحافة».

وقعلا هو في مجال الصحافة من الرواد الذين ساهموا في العمل الصحافي، فقد أصدر في عام ١٩٥٠ مجلة «الفكاهة» وهي أول مجلة نصف شهرية متخصصة تشهدها الكويت ومنطقة الخليج العربي.

يقول عنه الدكتور محمد حسن عبدالله: «إن عبدالله الحساتم من خـلال «الفكاهـة» يمكن أن يأخـذ مكانه إلى

جانب عبدالله النديم، والشيخ الشربتلي والبابلي وإمام العبد وعبدالعزيز البشري وحسن توفيق المصري».

أما في مجال الأدب الشعبي والشعر النبطي، فأصدر كتابا بعنوان: «خيار ما يلتقط من الشعر النبطي» – هكذا كتب العنوان – جمع فيه الكثير من عيون الشعر النبطي، وترجم لأكثر من سبعين شاعرا من مختلف العصور ابتداء من القرن التاسع الهجري.

كما أشرف على طباعة بعض دواوين كبار الشعراء الشعبيين القدماء أمثال: محمد العبدالله القاضي، محمد العبدالله القاضي، محمد العبدالله العوني، عبدالله بن حمود السبيل، وشرح غريب مفرداتهم، بالإضافة إلى اختياره مجموعة كبيرة من الأشعار النبطية، ووضعها في كتاب من قسمين أطلق عليه اسم: «عيون من الشعر النبطي».

وهي التداريخ، وضع كنتاً باعن تاريخ الكويت وأوائل الأحداث والوقائع والمناسبات التي شهدتها الكويت منذ نشأتها جتى عهد الاستقلال، وهو كتاب قيم معزز بالصور والوثائق بعضها لا يوجد في كتاب سواه، وقد صدرت الطبعة الأولى منه عام ١٩٦٧، وهو كتاب «من هنا بدأت الكويت».

وأشرف على ترجمة وطباعة كتاب «كنت أول طبيبة في الكويت»، الذي وضعته الدكتورة «اليانور كالفري» التي حضرت إلى الكويت في يناير عام ١٩١٢، بصفتها أول طبيبة مارست مهنة الطب في الكويت، وكتب له مقدمة، وأضاف إليه صورا نادرة تسجل بدايات الطب في الكويت.

هذا فضلا عن مساهمته الكبيرة في الإشراف على تنظيم أرشيف دائرة المطبوعات والنشر وحفظه، عندما التحق بها في بداية إنشائها.

كما كتب الكثير من المقالات الاجتماعية والفكاهية، وعددا من القصص القصيرة التي تعكس حال المجتمع الكويتي في منتصف القرن العشرين، ونشر أغلبها في مجلته «الفكاهة».

#### ترؤسه لجلس إدارة رابطة الأدباء

عند تأسيس رابطة الأدباء في الكويت عام ١٩٦٤ سارع بالانضمام إليها، وانتخب عضوا في مجلس إدارتها لمدة ثلاث سنوات، كما انتخب أمينا عاما لها في عام ١٩٦١. وكان أحد أعضاء أسرة تحرير مجلة «البيان» التي أصدرتها الرابطة في أبريل من العام نفسه، وشارك في تلك الفترة بنشر عدة مقالات وبحوث عن كبار الشعراء الشعبيين في الكويت والمنطقة.

#### إشرافه على مجلة البيان

عن إشرافه على تحرير مجلة البيان يقول: صدرت مجلة البيان في أبريل عام ١٩٦٦، وكان يرأس تحريرها الأستاذ عبدالمحسن الرشيد بصفته أمينا للرابطة في ذلك الوقت، وطلب إلي أن أتولى الإشراف عليها وجمع المقالات وإعدادها للنشر، واطلعت على المقالات المقدمة فوجدتها دون المستوى، وطلبت إلى الأدباء في الكويت أن يساهم وا في الكتابة للمجلة، كما بدأت أوجه رسائل والأردن، وفعالا، استجاب عدد كبير جدا منهم وصدرت والدان.

وتسلمت رئاسة تحريرها لستة أعداد فقط، ثم تركتها بعد أن اطمأننت إلى وجود عدد كبير من المقالات، وبعد أن تأكد لي أنها بدأت تثبت أقدامها تركتها وأنا مستريح.

#### مقالاته في مجلة البيان

خلال إشرافه على مجلة البيان من أبريل عام ١٩٦٦ حتى نوفمبر ١٩٦٦، ساهم في نشر عدد من البحوث تحت اسم: «من أعلام شعراء النبط»، تناول فيها عددا من مشاهير هذا اللون الشعبي، وهم:  ١- محمد بن لعبون: أمير شعراء النبط، الحلقة الأولى، مجلة البيان، العدد الأول، أبريل ١٩٦٦.

٢- محمد بن لعبون: الحلقة الثانية، قصة سفره من الزيير، البيان، العدد الثانى مايو ١٩٦٦.

٣- حميدان الشويعر - البيان، العدد الثالث، يونيو
 ١٩٦٦.

 ٤- عبدالله الفرج بين الفصحى والعامية، الحلقة الأولى، البيان، العدد الخامس، أغسطس ١٩٦٦.

 ٥- عبدالله الفرج بين الفصحى والعامية، الحلقة الثانية، البيان، العدد السادس، سبتمبر ١٩٦٦.

٦- شاعر الكويت فهد بورسلي، الحلقة الأولى، البيان،
 العدد الثامن، نوفمبر ١٩٦٦.

٧- شاعر الكويت فهد بورسلي، الحلقة الثانية، البيان،
 العدد التاسع، ديسمبر ١٩٦٦.

### الفصل الثاني

الكويت ١٩٥٠ - ١٩٥١

مجلة الفكاهة في سنتها الأولى

#### محلة الفكاهة

هي أول مجلة فكاهية منوعة نصف شهرية تصدر في الكويت والخليج العربي. صدر العدد الأول منها في ١٢ أكتوبر عام ١٩٥٠، وجاء في صدر العدد: الفكاهة مجلة فكاهية اجتماعية نصف شهرية، صاحبها المسؤول عبدالله الخالد الحاتم، رئيس التحرير فرحان راشد الفرحان، وكانت تطبع في المطبعة الأهلية في الكويت.

صدر منها في الفترة من أكتوبر ١٩٥٠ حتى فبراير ١٩٥١ تسعة أعداد، وتوقفت بعد ذلك، ثم سافر صاحبها الأستاذ عبدالله الحاتم إلى سوريا واستقر هناك لعدة سنوات.

عاود إصدارها من هناك للمرة الثانية في عام ١٩٥٤، وكان يرسلها لتوزع في الكويت من قبل مكتبة الطلبة لصاحبها الأستاذ عبدالرحمن الخرجي، ومقرها في شارع الأمير حيث مقر المكتبات في ذلك الوقت.

وظلت مجلة الفكاهة تصدر شبه منتظمة إلى أن توقفت نهائيا في أواخر عام ١٩٥٨.

#### مسيرتها... تقييمها

عن مسيرة مجلة الفكاهة وتقييمها يقول الدكتور محمد حسن عبدالله: مجلة الفكاهة محاولة جريئة لا شك في ذلك، فقد شهدت مصرع المجلات الجادة واحدة بعد الأخرى، ومع ذلك فقد اتخذت لنفسها نكهة خاصة، وراحت تشق طريقها في جرأة، وكانت تعتمد على النكتة الفظية والمحاكاة الشعرية الهزلية ورسم الكاريكاتير، وهي تشبه، إلى حد كبير، بعض المجلات العربية التي صدرت في بعض الدول العربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مثل: «النفير» و«البعكوكة».

والطريف أن هذه المجلة ناقشت مشكلات جادة بغير فكاهة، وإن جعلت الفكاهة لها عنوانا. ويضيف: سألت صاحبها عن دوافعه لإصدار مجلة فكاهية في بيئة توصف آنذاك بأنها متزنة ومحافظة، كما توصف بالاختلاف عن الصحف عموما في تلك الفترة؟ فأحاب: بأن الفكاهة ربما كانت علاجا للجانين معا.

أما عن مساواتها بين زميلاتها من الصحف الفكاهية التي صدرت في بداية القرن العشرين حتى منتصفه، فقول الدكتور محمد: إن دراسة الصحافة الفكاهية على مستوى الوطن العربي كله جديرة بالكشف عن العوامل التاريخية والاجتماعية التي تفرز هذا النوع من الصحف، والتعريف بأصحابها، وجديرة بإبراز جانب مهم من خصائص النفس العربية وبأسلوب استجابتها لأحداث الزمان، وجديرة أخيرا بإنصاف مجلة «الفكاهة» التي ترتقي أسلوبا وفنا عن الكثير مما اطلعنا عليه من صحف هذا اللون.

إن تصنيف مجلة الفكاهة وما فيها من جوانب المزاح وألوان التهكم اللاذع وميل إلى الهزل، وما نشرت من شعر فكاهي، يمكن أن يكشف عن المزاج النفسسي للشعب الكويتي وميوله ومدى تذوقه للمرح(١).

### رأي بعض الأدباء في الجلة

الأديب فاضل خلف:

حظيت مجلة الفكاهة بترحيب كبير من المواطنين، وأشادوا بها وبصاحبها، وبعد توقفها كتب بعض الأدباء عن الفراغ الذي تركتة، فعن مكانتها وأهميتها لدى القراء، يقول الأديب الأستاذ فاضل خلف: «لقد كانت مجلة الفكاهة متنفسا أنقذ أدباءنا من سلة المهملات، وخففت من هموم الأقلام التي راحت تعبر عن نفسها بحرية على صفحاتها ردحا من الزمن،(٢).

الأديب خالد سعود الزيد:

أشاد بمجلة الفكاهة وبصاحبها عبدالله الحاتم

الأديب الأستاذ المرحوم خالد سعود الزيد، بقوله: «من منا لا يذكر مجلة الفكاهة أو لا يذكر اسم صاحبها ورئيس تحريرها الأستاذ عبدالله الحاتم، لقد جمعت الفكاهة حولها قلوب الناشئة من الشباب وأقلام الأدباء والكتاب، وكانت بداية لبعض شعراء اليوم ومنطلقا لهم، وما من أحد ينسى فضل هذه المجلة عليه قارئا كان أو كاتبا أو مستمعا منصتا، فهي نهج في صحافتنا جديد، وأسلوب في سرد المشاكل فريد، ثمزج الخبر بالنكتة فينصب بالقلب ويجري مع الدم في العروق، وكان ذلك شأنها في سرد المجتمع والناس، ").

الباحث البحراني خالد البسام:

كـمـا تحـدث عن مـجلة الفكاهة الأستاذ الباحث البحراني خالد البسام، فقال: «في ١٢ أكتوبر ١٩٥٠ فوجئ الكويتيون بصحيفة جديدة تصدر في بلادهم باسم الفكاهة، وبالطبع لم يأخذ الكويتيون المجلة على أنها نكتة أو مزاح، بل عدوا الموضوع جادا، وأن أول صحيفة ساخرة في الكويت والخليج العربي قد صدرت.

وهي صباح دلك اليوم، قرأ أهل الكويت العدد الأول من مجلة الفكاهة بفرح شديد وبارتياح عظيم، ووجدوا أن صحافتهم المتعثرة آنذاك، لأسباب كثيرة، يمكنها أن تعود من جديد قوية أكثر مما كانت.

ومع الوقت، ازداد تعلق أهل الكويت بخفة دمها وحلاوة أسلوبها الخفيف الذي يخلط بين الفصحى والعامية في كـثـيـر من الأحـيـان، ومع هذا النجـاح زادت المجلة من صفحاتها وأصدرت أحيانا أعدادا خاصة، وأدخلت أبوابا جديدة مرحة وضاحكة من الغلاف إلى الغلاف.

ومع أنها صدرت واستمرت نصف شهرية، فإنها مع الوقت لاقت نجاحا كبيرا بسبب خضة دمها وروحها الفكاهية، وانتقاداتها الاجتماعية والسياسية اللاذعة للمجتمع الكويتي أولا، والسياسات الدولية ثانيا، وأنه على الرغم من ذلك، لاقت المجلة الغريبة آنذاك سوء فهم أحيانا ومشكلات تتعلق بهويتها (٤).

#### أسباب توقفها

هناك عدة أسباب أدت إلى تعثر مجلة الفكاهة، سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية، أهمها الحالة المادية وقلة القراء. يقول صاحبها الأستاذ الحاتم: لقد توقفت مرتين الأولى عند العدد التاسع، ثم عاودت الكرة بإصدارها سنة ١٩٥٨، واستمرت حتى نهاية سنة ١٩٥٨. توقفت في المرتين بسبب المشكلات المادية، حيث لم تترك لنا قلة المادة عزما لنجابه بالمجلة الحياة(٥).

ويتحدث عن بداية صدور مجلته واشتراك دائرة المعارف حينذاك بأعداد منها بقوله: إن الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس المعارف في ذلك الوقت، هو الذي منحها الصدور، واشتركت دائرة المعارف بستين نسخة فقط قيمتها ٢٣٠ روبية.

وكانت المجلة تطبع ألف نسخة من كل عدد، يتلف منها سبعون نسخة في أثناء الإعداد والتوزيع، وكانت تكلفة النسخة خمس آنات، وأنها البعمهور ٨ آنات، وإذا لم يبع المطبوع كله، فإن المجلة تخسر لا محالة، وهذا ما حدث وأدى إلى توقفها، وقد كانت في حاجة إلى ألفي روبية لتعود، وظلت تبحث عن هذا المبلغ الضخم بمقياس تلك الفترة(١).

#### أسباب أخري

ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى توقفها أيضا: صدور عدة صحف ومجلات قوية، بعضها يصدر أسبوعيا مثل «الشعب» و«الفجر»، وطرحها لقضايا الوطن العربي الساخنة في تلك الأيام، بالإضافة إلى معالجة هموم المواطن اليومية، وإمكان وصولها إلى القارئ في وقت محدد من الأسبوع لكونها تطبع في مدينة الكويت.

وهناك سبب آخر مهم أيضا أدى إلى قلة إقبال القارئ

على مجلة الفكاهة، وهو تخليها شيئا فشيئا عن طابعها الكويتي الأساسي، خصوصا بعد انتقال صاحبها إلى دمشق وتحريرها وطباعتها هناك وتأخرها في الوصول إلى الكويت، ومشاركة بعض الإخوة العرب في تحرير الكثير من موضوعاتها، مما جعل طرح قضايا المواطن الكويتي تختفي بالتدريج، وإقبال المواطن عليها يضعف كثيرا.

### استعراض لبعض أعداد الجلة في سنتها الأولى

العدد الأول: صدر بتاريخ ١٢ أكتوبر ١٩٥٠

ناقشت مجلة الفكاهة خلال الأعداد التسعة التي صدرت في الكويت العديد من الموضوعات الجادة التي تتعلق بحياة الفرد بشكل عام، ولو أن بعضها غلب عليه أسلوب المرح الذي هو بالتالي طابع المجلة العام.

قَشي افتتاحية العدد الأول كتب رئيس التحرير – وهو الأستاذ فرحان راشد الفرحان – مقالا بعنوان: «ابتسم للحياة» تناول فيه أعباء الحياة المختلفة التي يواجهها المرء، وتزاحم الناس للوصول إلى القمة.

ومن الحلول التي طرحها لمعالجة مثل هذه الأمور، الابتسامة والراحة وقضاء أوقات سميدة بين الأهل والأصحاب في جلسات مليئة بالسعادة والانشراح، ونسيان التعب والهموم ولو لبعض الوقت.

وطرح من خلال المقالة موضوع الصحافة على أن له الأثر واليد الطولى التي لا تنكر في هذا المضمار، فقال: «لذا عزمنا على أن نكون أول من يلج هذا الباب للترفيه عن أبناء هذا الوطن».

وأضاف: إنه لمجهود قد يتصوره القارئ الكريم غاية في البساطة، ولكن، والحق يقال، هو غاية في الخطورة، ويحتاج إلى ثقة ومهارة وإتقان حتى نرضي مشاعر كل شخص ونحقق رغباته.

والموضوع الثاني الرئيسي الذي تضمنه العدد الأول،

كان بعنوان «الفكاهة» وُقع بقلم «بهلول»، والغالب أنه الأستاذ عبدالله الحاتم صاحب المجلة، تكلم فيه عن فن الفكاهة، وأنه فن مثله مثل المسيقى والرسم والنحت وسائر الفنون الأخرى، فالفكاهة، بحسب قوله، تروح عن النفس وتدفعها إلى البهجة والسرور، وتنسيها آلام الحياة ومتاعبها.

وتناول طريقة كل شخص ومهارته في إلقاء النكتة وطرح الموضوعات الفكاهية على السامع، وتأثير ذلك يختلف من شخص إلى آخر بحسب مقدرته وظرفه، وأضاف: إن هناك صحفا كثيرة في العالم متخصصة في الفكاهة بما تطرحه من روايات هزلية وطرائف متنوعة، وإن الكثيرين يجدون ميلا إلى مشاهدة مثل هذه الروايات ويأسون لسماع تلك الطرائف،

### العدد الثاني: صدر في ٢٧ أكتوبر ١٩٥٠

في افتتاحية العدد الثاني، كتب رئيس التحرير مقالا جادا بعنوان «تضحكني الصحافة»، تناول فيه هموم الصحافة والصحافي في تلك الأيام وأهمها عدم إقبال الناس على اهتناء الصحف والمجالات، والاكتفاء فقط بقراءتها في المجالس والدواوين أو استعارتها بعضهم من بعض، وأن نسخة واحدة يتداولها عشرة أشخاص فيما بينهم، ويأبى العشرة إلا أن يشركوا في قراءتها عشرة آخرين.

كما تطرق إلى مشكلات الطباعة وعدم توافر المطابع الكافية لطبع النسخ في موعدها، وأن المجلة لا تكاد تسد مصروفاتها، بالإضافة إلى عدم تشجيع الدوائر الحكومية باقتناء نسخ منها، وتمنى أن تصل الصحافة الكويتية إلى مستوى أخواتها العربيات من حيث الانتشار وكمية التوزيع.

وتضمن العدد الجزء الثاني من مقال «الفكاهة» بقلم «بهلول»، بالإضافة إلى قصيدة شعبية هزلية موقعة بحرف «ع» محاكيا قول صفي الدين الحلي، وهي للشاعر الكويتي عبدالله سنان مطلعها:

#### سل الدجاج العاوالي عن أيادينا

وأستشهد البيض هل خاب الرجا فينا

والحقيقة أن هناك ثلاثة كتاب في المجلة كانوا يوقعون بحرف «ع» وهم: صاحب المجلة الأستاذ عبدالله الحاتم، الشاعر عبدالله سنان والشاعر الشعبي عبدالله الدويش.

### العدد السابع: ٩ يناير ١٩٥١

صدر هذا العدد بتاريخ ۹ من يناير ١٩٥١ خاليا من اسم رئيس التحرير الأستاذ فرحان راشد الفرحان، وكتب محله ما يلى:

رئيس التحرير بالإعارة والتأجير عبدالله الخالد الحاتم.

وافتـتـاحـيـة العـدد كـانت بعنـوان: «أنا وين والفكاهة والصحافة وين» بتوقيع «ع» وهو الأستاذ الحاتم.

ومما قاله: «لم أكن أتصور أن الصحافة مهنة شاقة وصعبة إلى هذا الحد، تتطلب كل الحذر والانتباه، ولم أكن أعتقد من قبل أنها بهذه الصورة من الصعوبة، ظننت أن المسألة لا تتعدى طلب امتياز إصدار مجلة من الحكومة، ثم الاتفاق مع أحد أصحاب المطابع، وبعد ذلك تهيئة طاولة وكراسي وما يلزم من دفاتر وأوراق وأقلام وملفات «قايلات».

ولم يخف القلق الذي بدأ يحسه بعد أن انسحب رئيس التحرير الذي كان يساعده، وأصبح وحده مسؤولا عن تحرير أبواب المجلة والإشراف على طباعتها وتوزيعها.

ولم يخل العدد من مقال جاد لم يحمل توقيعا، وكان بعنوان «يجب أن نعالج أنفسنا بأنفسنا».

الفصلالثالث

مجلة الفكاهة

في المرحلة الثانية

سورية ١٩٥٤ ـ ١٩٥٨

# الفكاهة في المرحلة الثانية

بعد سلسلة من المعوقات والمتاعب التي لقيها الأستاذ الحاتم وخاصة من الناحية المادية ومتاعب الطباعة والتوزيع، كل هذه الأسباب مجتمعة أعاقته عن الاستمرار في إصدار مجلته. لذا اضطر، في مارس من عام ١٩٥١، إلى أن يوقفها ولو مؤقتا إلى أن يستطيع التغلب على الصعاف التي واجهته.

وبعد فترة من التروي والتأمل، تطلع إلى أن يجرب حظه هذه المرة خارج بلده الكويت، فعزم على المغادرة إلى سورية، واستقر هناك لعدة سنوات.

وبعد أن هدأت به الأحوال، فكر مدرة أخرى في إعـادة إصدارهـا من جديد، خاصة أن المجال أصبح أرحب لممارسة العمل الصحافي.

ونظرا إلى خبرته في هذا المجال، وبعد الاستعانة ببعض الأساتذة المقريين لديه، صدرت المجلة بتاريخ ٢٠ من يوليو عام ١٩٥٤، وحمل العدد الجديد الرقم عشرة، وهو تكملة للأعداد التسعة التي صدرت في الكويت. وكانت بشكل الإخراج الذي كانت تصدر به من قبل وحجمه وطريقته.

وقد دُون في صدر العدد ما يلي: الفكاهة صحيفة اجتماعية انتقادية هزاية، صادرة من صميم المجتمع وإلى المجتمع.

الفكاهة صحيفة لجميع الطبقات، تُعنى بنشر كل ما يصل إليها من القراء وليست وقفا لأحد من دون الآخرين. الفكاهة يهمها إدخال السرور إلى القلوب، وخلق جو

من المرح والفرح والسعادة وإضحاك الناس.

#### النهج الذي سارت عليه

ظلت مجلة الفكاهة تسير على النهج الذي كانت عليه لبضعة أعداد، ثم بدأ خطها وموضوعاتها وأبوابها وطابعها العام يطرأ عليها التغيير شيئًا فشيئًا، وأخذت تعالج بعض الموضوعات السياسية والصحية والفنية، وتطرح مواضيع وأفكارا غير التي كانت تتطرق إليها من قبل مثل:

أخبار الممثلين والمشاهير خاصة الغرييين منهم ومغامراتهم، كما أصبحت بعض أغلفتها تحمل صورا لمثلين ومطريين. وبدأت تظهر فيها لأول مرة أفلام عربية معروفة، واختلفت طريقتها في طرح النكتة واختيارها، فبدأت تظهر النكتة والطرفة الغربية، كما تنوعت الطرائف العربية، واستحدث باب أطلق عليه «من الشعر الفصيح»، تناول مقتطفات وأشعارا وأخبارا من التراث العربي، وزيد عدد صفحات المجلة، وبدأت الإعلانات التجربي، وزيد عدد صفحات المجلة، وبدأت الإعلانات صفحاتها،

وأصبحت الافتتاحية وأغلب المقالات والموضوعات لا تحمل تواقيع، ما يعني أن أغلب المواد يحررها ويختارها صاحب المجلة.

وبدأ الطابع الكويتي ينحسر عنها بالتدريج، ولكن هذا لم يمنع من بقاء بعض الأبواب السابقة واستمرارها مثل الافتتاحية التي ظلت تعالج بعض الموضوعات الجادة، وباب الشعر الشعبي، وصفحة من هنا وهناك، وقصة العدد، والطرائف طبعا.

هذا استنتاج من خلال الأعداد التي اطلعت عليها فقط وهي قليلة، وبالتأكيد هناك مواضيع وأبواب في الأعداد الكثيرة التي لم أطلع على معظمها، ولا بد أنها تضمنت الكثير من المواد الصحافية المنوعة.

### نماذج لبعض أعداد هذه المرحلة

العدد ٤٩: صدر في ٢٦ من يوليو ١٩٥٦

ذكرنا أن مجلة الفكاهة تتناول بعض الموضوعات السياسية، فافتتاحية هذا العدد حملت عنوان: الاتحاد بين سورية ومصر، يقول كاتبها: «نستطيع أن نقول إن الحدث البارز الذي سجلته الوقائع في الأسابيع الأخيرة، هو القرار التاريخي الذي أصدره مجلس النواب السوري بالاتحاد مع مصر، ونقول: إنه من الأحداث البارزة لأنه الخطوة الأولى في الميسدان الذي لا يزال الكشيسرون يجاهدون فيه، آملين أن يصلوا إلى هدفهم الأخير ونعني بذلك الوحدة العربية الكاملة».

### مقالات منوعة أخرى

وفي هذا العدد مقال بعنوان: «الإباء في الشعر العربي»، وموضوع آخر طريف بعنوان: «ويسألونك عن الساعة» بقلم مارون عبود، وصفحة طرائف منوعة بعنوان: «من الثلاجة»، وموضوع عن الدكتور محجوب وحصان عربته، ومن الجديد الذي طرأ على أبواب المجلة، استحداث صفحات فنية واجتماعية تنشر فيها أخبار من هوليود وغيرها، ففي هذا العدد أربع صفحات تناولت مثل تلك الأخبار،

ونلاحظ في هذا العدد أيضا اختفاء الأقلام الكويتية، حتى رسائل القراء لم يصل إلى المجلة منها إلا رسالتان، وحل محلهما العديد من الرسائل من دمشق، حلب، عمان، نابلس، الموصل والرياض، وابتداء من هذا العدد، لم يعد يكتب اسم صاحب المجلة أعلى صفحة العدد، كما بدأت المجلة تنشر أسماء وكلاء توزيعها في كل من العراق، سورية، الأردن وإمارات الخليج العربي.

العدد الخمسون: صدر في ٩ أغسطس ١٩٥٦

وتتوالى مواد الأعداد التالية من المجلة على النمط نفسه، وتكاد تتشابه إلا من تغيير بسيط بين عدد وآخر في الصفحات والأبواب، فالعدد الخمسون حملت افتتاحيته عنوان: «علينا أن نقوي أنفسنا بالعلم». وقصة باسم: «ضحية الحب والخجل» وهي قصة غربية واقعية، بالإضافة إلى حادثة أخرى أجنبية بعنوان: «حاولت قتله ثلاث مرات فعفا عنها» وتحقيق عن جزيرة «ليفانت»» وموضوع عن النجمة السينمائية آن ميلر، بالإضافة إلى صفحات الفكاهة ويريد القراء ومن الشعر الشعبي، ومن قصص العرب قصة بعنوان: «العرق دساس»، وقصة العدد بعنوان «حمال ومهندس»،

العدد ٦٩: صدر في ١٣ يونيو ١٩٥٧

افتتاحية هذا العدد عنوانها: «كيف تغدو هادئ الطبع»، وموضوع بعنوان: «الرقص يروي تاريخ الشعوب»، وآخر عن كيف يعيش ابن الشمس، وتحقيق عن أغرب الأندية في الولايات المتحدة، وموضوع عن الجريمة، وآخر عن الأصقاع القبطية، بالإضافة إلى قصة العدد وصفحة التسلية، ومن هنا وهناك.

واست حدث في هذا العدد باب أطلق عليه: «قال الراوي» تناول غرائب الأحداث والمكتشفات، ويلاحظ كثرة الموضوعات الغريبة في هذا العدد.

أما الغلاف هعلية رسم لثانوية الشويخ، وفي الأعلى صورة لسعادة الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس المعارف في ذلك الوقت.

العدد ٧٢: صدر في ٢٨ من أغسطس ١٩٥٧

حملت افتتاحية هذا العدد «التشاؤم والتفاؤل»، وموضوع صحي بعنوان: «أدق جهاز في جسم الإنسان وهو القلب»، وفي العدد صفحة جديدة عنوانها: أحسن ما قيل» وهي مقتطفات من التراك العربي، وكالعادة، لم يخل العدد من صفحة تتحدث عن الجريمة في الغرب، إلى جانب قصيدة شعبية للشاعر العراقي عبود الكرخي، و«ما هب ودب»، وقصة العدد التي كانت بعنوان: «السرير ذو الرقم الا»، وهمن هنا وهناك»، وصفحة التسلية وهي طرائف منوعة عربية وغربية ومن التراث.

وهناك مقال بعنوان: «الشجاعة» للكاتب فؤاد صروف، وموضوع عن الخجل، بالإضافة إلى الإعلانات التجارية التى لا تكاد تخلو منها صفحة، وكلها من الكويت.

العدد ٨١: في ٢١ أبريل ١٩٥٨

افتتاحية هذا العدد مقال سياسي بعنوان: «من ألاعيب

الاستعمار» موقع بقلم: أردني حر. تحدث فيه الكاتب عن وجهة نظره في الوحدة التي تمت بين مصر وسورية، والوحدة التي تمت أيضا في الفترة نفسها تقريبا بين الأردن والعراق.

وفي هذا العدد زاوية للشعر العدري، نشرت فيها مقتطفات من شعر أبي العلاء المعري، وصفحة بعنوان «صور من الأعلام» تناولت أخبار إسحاق بن إبراهيم الموسلي، وموضوع عن أشباح المحيط بقلم: يارهام، وحفل هذا العدد بخمس قصص هي: «الرجل الحدق» و «قريبي الوج» و «خلاص الغريق» و «أسرتي من الحيوانات» و«بطولة كلب»، عدا قصة العدد الثابتة وعنوانها: «عاشقة البنفسج». بالإضافة إلى صفحة: اضحك والتسلية وصفحة جديدة أطلق عليها «عبر» أغلبها حكم وأمثال،

العدد ٨٦: الصادر في ٢٨ يونيو ١٩٥٨

صدر هذا العدد صباح عيد الأضحى، وحمل في صفحته الأولى تهنئة للشعب الكويتي، ولحاكم البلاد وللشعب العربي في كل دياره.

وكانت اهتتاحيته موضوعا سياسيا بعنوان:
«متناقضات السياسة الأمريكية». وصفحة أطلق عليها:
«عبث الأطفال الشيطاني»، تناولت حادثة بعنوان: النافذة
معلوف، وموضوعا عن آخر أيام موسوليني، وآخر عن
الحياة في الولايات المتحدة، ومقالا بعنوان «كيف صارعت
الأسود في غابات أفريقيا»، كما تضمن العدد حديثا عن
الأسود في غابات أفريقيا»، كما تضمن العدد حديثا عن
زيائن السينما، وصفحة مغامرات بعنوان: «مطاردة
جاسوس» وقصة عن آرثرشي قال الكاتب فيها: «إنها
القضية التي أثارت إنجلترا كلها دفاعا عن غلام صغير،
مأخوذة عن كتاب صدر في بريطانيا هي ذلك الوقت
بعنوان: «المحاكمات البريطانية المشهورة».

وانفرد العدد بصفحة جديدة تحت عنوان «ألعاب سحرية»، واختفت صفحات الطرائف من هذا العدد إلا من ربع صفحة فقط.

# مؤلفاته وأعماله

الفصل الرابع

# من هنا بدأت الكويت

أهم مؤلفاته، فهو سجل مهم ودقيق لأغلب الحوادث والوقائم التي شهدتها الكويت منذ تأسيسها حتى ما بعد استقلالها، وبعض تلك الأحداث تكاد لا تتوافر في كتاب غيره، فقد احتوى على ٢٢٠ واقعة وحكاية وخبرا في جميع ما يخص النواحي التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفنية على مدى قرنين ونصف من تاريخ الكويت، مئل: أول جامع، أول مسدرسة، أول مستوصف، أول هاتف، أو مقهى، إلخ.

وقد طبع هذا الكتاب أول مرة في المطبعة العمومية في دمشق عام ١٩٦٢ في ٤١٦ صفحة، وأعاد طباعته منقحا ومزيدا في عام ١٩٨٠ في ٥١١ صفحة، والكتاب مزدان بالصور والوثائق، وقد قسم في طبعته الثانية إلى ثلاثة أداب رئيسية:

الباب الأول: أوليات كويتية.

الباب الثاني: أحداث وحكايات،

الباب الثالث: منطلقات العهد الجديد، وتحدث فيه عن فترة ما بعد الاستقلال.

# سبب تأليضه للكتاب

يُقُولُ عن سبب تأليفه لهذا الكتاب: «كتابي الثالث وهو «من هنا بدأت الكويت»، ويعد من الكتب الوثائقية، وفكرة الكتاب جاءت عندما طالب عبدالكريم قاسم عام ١٩٦١ بضم الكويت إلى العراق مدعيا أنها جزء منه، فشرحت في هذا الكتاب كيف أن الكويت لم تكن تابعة للعراق، وأكدت ذلك بالوثائق التي كنت قد جمعتها، واستغرقت كتابة هذا الكتاب سنة أشهر متتالية»(٧).

والكتاب مزيج من تاريخ الأحداث وتدوين الرواية، ينقل طرف من حكايات كويت الأمس وقب سا من حكمة الراحلين، وصــورا من حــيـاة الكويت المتــجــددة عــيـر العصور(^^) وهو سجل تاريخي قيم ومرجع مهم لكل باحث في تاريخ الكويت.

يتحدث الأستاذ الحاتم في مقدمته عن مكانة الكويت خلال القرن التاسع عشر الميلادي بقوله: لا أظنني مبالغا إذا قلت إن الكويت كانت فيما مضى تتحكم في معظم أسواق آسيا وأفريقيا، حتى أن الإنجليز أنفسهم كانوا ينظرون إلى أهل الكويت على أنهم مصدر قاق وخطر على اقتصاد المنطقة.

وما قصة الحصار الاقتصادي الذي ضربه الإنجليز حول الكويت إبان الحرب العالمية الأولى عنا ببعيد.

وأشاد بدور رجال المال والاقتصاد الكويتيين خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، التاسع عشر والعشرين الميلاديين، وذكر منهم محمد الفرج والد الشاعر والفنان عبدالله الفرج الذي قدرت ثروته بالملايين، وكان يملك أضخم أسطول من السفن الشراعية الكيرة، وكان يتنقل بها بين شواطئ آسيا وأفريقيا.

وآل إبراهيم ومنهم عبدالعزيز آل إبراهيم، ويوسف الإبراهيم، وآل البدر، ومنهم يوسف البدر، والعصامي الحاج هلال المطيري، وآل الصقر ومنهم الحاج حمد الصقر وغيرهم وغيرهم.

#### الكويت قبلة العلماء

ويستطرد في حديثه قائلا: والكويت كانت، ولا تزال، ويستطرد في حديثه قائلا: والكويت كانت، ولا تزال، كعبة الوفاد من رجال الفكر والعلم والسياسة، أمثال الزعيم التونسي الشيخ عبدالعزيز الثعالبي الذي زارها مرتين، والعلامة الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، والمتحدث الكبير الشيخ محمد أمين الشنقيطي، والشيخ حافظ وهبة، والكاتب الفيلسوف أمين الريحاني، وكثير من الشخصيات البارزة التي فرت من وجه الحكم

العثماني والتجأت إلى الكويت.

أما حاضرها، فالكويت قطعة من الوطن العربي الكبير الذي إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضساء بالحمى والسهر(<sup>٩</sup>).

# كنت أول طبيبة في الكويت

هذا الكتاب هو مذكرات لأول طبيبة حضرت إلى الكويت في مطلع عام ١٩١٢، ومارست مهنة الطب فيها، وفي الكتاب وصف لبعض نواحي الحياة الاجتماعية والميشية للكويت في ذلك الوقت، والدكتورة اسمها «اليانور كالفرى» أمريكية الجنسية.

وقد أشرف الأستاذ عبدالله الحاتم على ترجمة هذا الكتاب وطبعه في دمشق بعد أن أخذ الإذن بترجمته عن الأصل الإنجليزي ومن الإرسائية الأمريكية في الكويت، ووضع له مقدمة وشرح بعض مفرداته، وأضاف إليه بعض الصور التي تخدم الموضوع وعلق عليها.

يقول عن سبب ترجمته: هو أول كتاب قمت بالإشسراف على ترجمته عن كتاب لأول طبيبة قدمت إلى الكويت عام ١٩١٢، واسمها «أليانور». قرأت الكستاب وأعجبني وصفها للكويت القديمة، وفعلا استأذنتها في ترجمة الكتاب، وغيرت عنوانه فجعلته «كنت أول طبيبة في الكويت»، وكان عنوانه فجعلته «كنت أول طبيبة في الكويت»، احتفظ بأي صورة تقع في يدي، فتجمع لدي عدد لا بأس به من الصور، وضعمتها إلى الكتاب بعد أن وضعت مقدمته وطبع في دمشق.

# افتتاح أول مستوصف في الكويت

يقول الأستاذ الحاتم في مقدمته للكتاب: قبل البدء في بناء المستشفى الأمريكي في الكويت عام ١٩١١، كان الدكتور «آرثوركي بينيت» وزميله الدكتور «فان آس» قد عقدا العزم على إنشاء مستوصف، واستأجرا لذلك «ديوانية بودي» الواقعة في وسط البلدة، وأسسا فيها مستوصفا صغيرا، إلا أن الجمهور قابله بالكثير من التحفظ بل التخوف، وهذا الشيء متوقع خصوصا في بلد كالكويت الذي لم يكن له عهد بمثل هذا المستوصف ولا بالقائمين عليه.

ويضيف: والدكتور «بينيت» وزميله كانا يتوقعان هذه السلبية من الجمهور عند البداية، ولكنهما في الوقت نفسه كانا يؤمنان بأن هذا المستوصف لا بد أن ينجح، وأنه لا بد أن يأتي يوم يتدافع فيه الزوار حوله، وكانت وسيلة الدكتور «بينيت» وزميله إقناع الناس في كل مناسة.

# وصول الدكتورة «أليانور كالفري» إلى الكويت

في مطلع يناير سنة ١٩١٢، وصلت الدكتورة أليانور، أو حليمة كما أطلق عليها الأهالي، وافتتحت عيادتها في المستوصف الذي مر ذكره لمعالجة النساء، وكانت تعتقد قبل قدومها إلى الكويت أن مهمتها ستكون شاقة، وليس من اليسير تذايل صعابها ما لم تمر فترة تختلط فيها بالمجتمع الكويتي، وتطلع على تقاليده وعاداته حتى تتمكن من ثادة واجبها على خير وجه.

# تقبل المجتمع الكويتي لرسالة الطب

يعلق الأستاذ الحاتم على تساؤل الدكتورة أليانور بقوله: إن المجتمع الكويتي برهن على أنه مجتمع مرن قابل للتطور والنماء، مستعد لقبول كل جديد مفيد نافع خاصة في مجال العلم والمعرفة والوعي، وهذا سهل من مهمة الدكتورة إلى حد بعيد، وأكبر مثال على ذلك الحركة الاجتماعية الجديدة، التي كان من نتائجها هذا التحول

العظيم في كل مضامير الحياة بعد ظهور النفط.

هذا، وقد زارت الدكتورة الكويت مرة ثانية في عام ١٩٥٥ بصحبة زوجها، وقد دونت ما شاهدته من تطور طرأ على الحياة في الكويت في الفصل الأخير من كتابها.

# بناء المستشفى الأمريكي «الأمريكاني»

في عام ١٩١١، سُمح للإرسالية الأمريكية بشراء أرض مناسبة لبناء مستشفى، وفي عام ١٩١٣، بُني المستشفى فوق التل الصنير الواقع غربي المدينة عند ساحل البحر مباشرة، وكان أول بناء يُشيد في الكويت من الخرسانة المسلحة، وقد بلغت تكاليف بنائه آ آلاف دولار.

### وصول الدكتور «ملري»

يذكر الأستاذ الحاتم أنه في المرحلة الأخيرة من نشاط المستوصف الصغير السابق الذكر، كان الدكتور «ملري» في طريقه إلى الكويت لافتتاح المستشفى «الأمريكاني» الجديد ومباشرة العمل فيه(١٠)، فوصل إليها سنة ١٩٩٣، وبدأ عمله الطبي فيه، واستمر في عمله مسؤولا عن المستشفى حتى تقاعد في عام ١٩٤١، حيث خلفه الدكتور «سكدر» في هذه المهمة، وسار العمل فيه بالنشاط والحيوية نفسها حتى شهر أبريل من عام ١٩٦٧، عندما أنهت جمعية الإرساليات الأمريكية خدمات هذا المستشفى لظروف أهمها زوال ضرورة بتائه.

# أثر المستشفى في نفوس الناس

يعرِّج الأستاذ الحاتم في نهاية مقدمته على موضوع الكتـاب وأثر المستشفى الأمريكي بعد ذلك في نفوس الناس بقوله: ومع ذلك، فقد يكون موضوع الكتاب محدود الفائدة بالنسبة إلى الباحث والدارس، إلا أنه يظل يحمل في طياته الفائدة والمتعة لمن يريد الاطلاع على تلك الفترة القاسية التي شهدتها المؤلفة، ليرى كيف كان يعيش الناس ويقاسون المشقة والمرارة، فالمريض يمزقه الألم من دون أن يجد من يخفف عنه الداء ويعالجه المعالجة الصحيحة.

ولقد كان لهذا المستشفى مكانة كبيرة في نفوس الكويتيين، وهو جزء من تاريخ الكويت، فقد عاصر الأحداث الجسام التي مرت بالكويت، وباشرها بنفسه، ففيه عولج جرحى معركتي الجهراء والرقعي، وساهم أيضا، إلى حد كبير، في مكافحة العديد من الأوبئة، ومنها وباء الجدري الذي تفشى عام ١٩٣٠، كما أجرى بنجاح مئات العمليات الجراحية، بالإضافة إلى الإرشادات والنصائح الطبية التي كان يقدمها إلى زواره، مما ساعد كثيرا على تخفيف حدة الأمراض وزوال الكثير منها(١١).

#### خيارما يلتقط من الشعر النبط

كتاب جمع هيه كمية كبيرة من الأشعار لكبار شعراء الكويت وبعض أقطار الجزيرة العربية، ولولا جهوده في جمع وإخراج هذا الكتاب، لضاع كم هائل من أشعار كبار شعراء النبط في المنطقة.

والكتاب يقع في جزأين كبيرين، احتوى الجزء الأول على ترجمة ٤٢ شاعرا، واحتوى الجزء الثاني على ترجمة ٢٨ شاعرا.

#### سبب تأليضه لهذا الكتاب

يقول عن سبب جمعه وتأليفه لهذا الكتاب: لهذا الكتاب: لهذا الكتاب قصة طريفة، فقد كانت هوايتي جمع كل ما يكتب من الشعر النبطي، وكونت مجموعة منها، وقررت أن أطبعها في كتاب، وأخبرت بذلك أستاذي الشيخ يوسف بن

عيسى القناعي الذي طلب مني أن يرى هذه المجموعة، وما أن رآها حتى قال لي: هذا شيء بسيط مما كتب في الشعر النبطي، ولا يستحق أن يوضع في كتاب، إن لدى الشيخ عبدالله السالم الصباح مجموعة كبيرة من الشعر النبطي يحتفظ بها ويمكنني إحضارها منه، وكانت تربطه صداقة مع الشيخ عبدالله السالم.

وفعلا أحضر لي مجموعة كبيرة مكونة من مجلدين، أخذتها ونقلتها باليد وسافرت بكل ما عندي إلى الشام، وطبعت الكتاب هناك(١٢).

# جاء في تمهيده للكتاب ما يلي:

والشعر العربي ينقسم إلى قسمين، الأول: الفصيح بتراكيبه وبحوره وخفضه ونصبه ورفعه، ومبتدئه وخبره، وما إلى ذلك من قيود النحاة والعروضيين، والقسم الثاني: الشعر البدوي أو الشعر النبطي بتحرره وانطلاقه من هذه القيود. وهذا الصنف أكثر تحررا من الأول بعدم رضوخه لقيود النحاة الآنفة الذكر، مع احتفاظه بمعانيه وألفاظه واصطلاحاته وأوزانه.

قال ابن خلدون في مقدمته: «إذا كان الشعر البدوي مستقيما ومحتفظا بأوزانه، فلا قيمة لحركات النحاة لأن الكلام يعرف بالقرائن، ولا عبرة في الرفع والنصب».

وعرف الشعر النبطي بقوله: الشعر النبطي كان يسمى الشعر البدوي أو الشعر الحوراني نسبة إلى حوران من أطراف الشام، أما هذه التسمية، أي النبطي، فإنها على ما يظهر لم تحدث إلا قبل ستمائة عام تقريبا، بدليل أن ابن خلدون في كلامه عن هذا الشعر وتبسطه فيه لم يذكر هذه التسمية مطلقا، مع أنه لم يترك شاردة ولا أتى بها في هذا الباب.

وقيل إنها منسوبة إلى جيل أقبلوا من بلاد فارس ونزلوا بالبطائح بين العراقيين يعرفون بالأنباط ويعرف كلامهم بهم، مثلا فلان نبط، أي تكلم أو قال شعرا.

وقال في موضوع آخر من الكتاب: الشعر العامي منبعه من البادية، ثم تسرب إلى المدن والقرى بسبب تحضر الكثير من البوادي، فانقسم الشعر البدوي على نفسه قسمين: شعر البادية وشعر الحضر سكان المدن، أما الشعر البدوي فيظل محتفظا بميزاته من سلامة اللفظ وقوة المعنى والصراحة وعدم التكلف والتعقيد(١٢).

# أسماء بعض الشعراء الذين ذكرهم الجزء الأول:

تناول في الجزء الأول من كتابه: «خيار ما يلتقط من الشعر النبط»، شعراء عاشوا في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية، خصوصا منطقة نجد منذ القرنين التاسع والعاشر الهجريين أمثال:

ا – راشد الخلاوي: الذي قال عنه إنه شاعر ممتاز،
 وشعره خال من التعقيد والتكلف، قوي المعنى ورصين
 العبارة، لذلك فهو مرغوب عند الناس، لأنه لولا ذلك لما
 عثرنا على شيء من قصائده لطول المدة بيننا وبينه.

٢- أبو حمرة العامري: قال، هو من شعراء القرنين
 التاسع والعاشر الهجريين.

 ٦- الشريف بركات: من أشراف مكة، ومن سلالة الحسين بن علي بن أبي طالب، ومن شعراء القرنين العاشر والحادي عشر البارزين.

3- رميزان التميمي: قال عنه، إنه شاعر مشهور من
 آل بوسعيد - بطن من تميم - تولى رئاسة «روضة سدير»،
 ولاه الشريف زيد بن محسن أمير مكة هذا المنصب.

 ٥- محسن الهزائي: وصفه بالشاعر الكبير صاحب الغزل والنسيب، وقال عنه أيضا إنه من الكرماء الأجواد ومن نوابغ نجد الأفذاذ في الأدب والشعر، عاش في النصف الأخير من القرن الثاني عشر الهجري. ٦- حميدان الشويعر: قال إنه من العلماء والشعراء الأفذاذ، إلا أن شهرته في الشعر تجاوزت الحد بسبب سلوكه طريق النقد اللاذع والهجاء المزوج بالهزل. وقال هو في الشعر النبطي كالشاعر الحطيئة في الشعر النصيح، مات سنة ١٦٠ هـ.

٧- جبر بن سيار: قال عنه، شاعر شهير وأحد أدباء نجد، يسمى جبر بن سيار ومنهم من يسميه جبر بن حزمي، لكن الأصح جبر بن سيار، ولا يوجد من شعره إلا القليل، ولولا نفاسته لما عثرنا على شيء منه. عاش في زمن حميدان الشويعر، عمر طويلا ويقال إنه بلغ المثة، وفي آخر أيامه كف بصره.

٨- أحمد بن محمد السديري: قال في حقه، ذو الرياسة والأدب، صاحب العقل الخصيب والرأي السديد والشجاعة النادرة والكرم الحاتمي، والفصاحة المتاهية، صاحب المكانة الرفيعة في دولة آل سعود، وغيرها عن جدارة واستحقاق، توفي عام ١٣٧٧هـ.

٩- محمد بن لعبون: قال عنه الشاعر النبطي الكبير، وعده من طلائع شعراء الحضر، فسكان البادية يعدونه شاعرا بدويا، وسكان الحضر يعدونه شاعرا حضريا، وحدد ولادته في بلدة «تويم» من بلدان نجد سنة ١٢٠٠هـ، وتوفي بالطاعـون في الكويت سنة ١٢٤٦هـ، وأورد له الكثير من القصائد التي جاوزت الخمسين صفحة.

# الجزء الثاني:

احتوى الجزء الثاني من كتاب «خيار ما يلتقط من الشعر النبطي لكبار الشعر النبطي لكبار شعراء الكويت مع نبذة عن حياتهم ومساجلاتهم، وهم:

### ١– عبدالله الفرج: ١٨٣٦ – ١٩٠١

قال عنه: هو أديب الكويت الفذ وهزارها الذي غرد زمنا، ثم صمت ليردد صداه في شبه الجزيرة العربية، لقد بلغ المترجم له بأدبه الأوج، وسما بسعة خياله إلى مكانة لم يبلغها أحد من معاصريه.

#### ٧- محمد الفوزان: ١٨٢٤ – ١٨٩٦

وأتى ضمن هذا السياق على ذكر الشاعر الكويتي محمد الفوزان، وقال عنه: إذا استثنيا واحدا مع قلة إنتاجه، ذلك هو شاعر الكويت على الإطلاق – بحسب رأيه – محمد بن فوزان، وكان يسمى «حليق الذهب» لندرة وجودة ما يقول.

#### ٣- إبراهيم الديحاني ١٨٩٤ - ١٩٥٥

قال: إنه شاعر نبطي من الدياحين، وهم فخذ من قبيلة مطير، امتاز شعره بالهزل والمرح، وحمل في طياته مغزى اجتماعيا، ونقدا ساخرا، وقد تفاعل الناس مع بعض قصائده، وخصوصا قصيدة «البشوت». نظم هذه القصيدة على إثر القرار الذي أصدره حاكم الكويت الأسبق الشيخ أحمد الجابر الصباح في ١٤ من يناير ١٩٣١ بعدم لبس البشوت واستعمال العصا والدقلة.

وقد جاء هذا القرار في وقته لسبب اقتصادي نظرا إلى كساد أسواق اللؤلؤ وقيل لغير ذلك، وسميت أو عرفت تلك السنة بسنة «البشوت».

ويقول الأستاذ الحاتم: كان الشاعر الديحاني، طبعا، من بين المنفذين لهذا الأمر، ولكنه لم يستطع كبح جماح شاعريته، فقال القصيدة التي مطلعها:

یا رب صــبـرني علی کلّ مــا کـاد

# وانظر الى وقت مسلبرات سنينه

#### ٤- حمود الناصر البدر: ١٨٧٠ - ١٩١٥

ترجم له أديبنا الحاتم بقوله: من مشاهير شعراء النبط في الكويت، ومن أدبائها الأفذاذ، حمود بن ناصر بن يوسف البدر، العائلة المعروفة في الكويت ذات التاريخ المجيد.

ويضيف: إن من الناس من يعد حمود في مقدمة شعراء الكويت، لا يجاريه في ميدانه أحد قبله ولا بعده، وهذا جائز إذا ألقينا نظرة على قصيدته الطويلة في مدح المرحوم الشيخ سالم المبارك الصباح، وقصيدته الأخرى في واقعة «الصريف» وكيف أجاد فيهما، وفي الحقيقة إن هاتن القصيدتين لم يسبقه إليهما أحد مطلقا.

## ٥- عبدالمحسن الطبطبائي ١٨٨٠ – ١٩٢٨

شاعر كويتي نبغ في نظم الشعر النبطي والزهيري في سن مبكرة، وهو ينتسب إلى بيت شرف وأدب.

كان للشاعر عبدالمحسن الطبطبائي دور بارز في رصد الحوادث التي كانت في عصره، سجل بعضها في شعره.

أورد له الأستاذ الحاتم قصيدته المشهورة «أرى الدار»، وهي قصيدة فيها الكثير من الحكمة والبلاغة، وربما تكون آخر ما كتب، مطلعها:

### أرى الدار مــا توفي مــواضي وعــودها ولا عــادها اللي كــان فــيــهــا يعــودهـا ١- صقر النصافي ١٨٧٨ - ١٩٤٨

من شعراء الكويت الذين ورد ذكرهم في الجزء الثاني من كتاب: «خيار ما يلتقط من الشعر النبط»، اسمه صقر بن مسلم زيد النصافي الرشيدي، شاعر نبطي جيد، امتاز شعره بالحكمة والنصح والإرشاد، وكان يلامس واقع الناس ووسائل عيشهم بأسلوب واقعي مميز. تخصص في فن «القلطة»، وعرفه الناس من خلال هذه الطريقة من الشعر.

عمل في بداية حياته في الغوص على اللؤلؤ، كما عمل بعد ذلك في الحكومة. جمع شعره حفيده مهلي مهلي الرشيدي، وصدر الديوان باسم: ديوان الشاعر صقر النصافي، وقد حدد تاريخ ولادته عام ١٨٦٨ ووفاته عام ١٩٤٨.

أورد له الأستاذ عبدالله الحاتم قصيدة طويلة تقع في ١٨ بيتا عبارة عن نصح وإرشاد، مطلعها:

قــــال من وصی عــــيــاله والــدهــر لــهــم بــشـكـالــه مـــن تـــبــع درب الـــرزالـــة فــــالم تشنهــــه

## تحقيقه لبعض دواوين كبار شعراء النبط

في مجال اهتمامه بالأدب الشعبي، ومتابعة أخبار كبار الشعراء في هذا المجال، جمع وحقق عددا من دواوين هؤلاء، وطبعها تحت سلسلة من الشعر النجدي وهي:

#### ١- ديوان الشاعر محمد العبدالله القاضي:

وهو من كبار شعراء نجد، ولد في مدينة «عنيزة»، كان كريما قل أن يخلو بيته من الضيوف،

قال عنه الأستاذ عبدالله الحاتم: محمد العبدالله القاضي لم يكن في وقته من يضاهيه من الشعراء في جزالة اللفظ وسهولته، وبراعة الأسلوب وتدفق المعاني المعبرة، مما يثلج في صدره ويخالج ضميره.

وأضاف:إن ناحية واحدة من نواحيه الشعرية المتعددة كافية لجعله في طليعة الشعراء، وهذه الناحية هي الوصف لأنه فيه أشعر منه في غيره، توفي سنة ١٢٨٥هـ.

#### ٧- ديوان الشاعر محمد العبدالله العوني:

الشـاعـر السـياسـي المشهـور الذي لعب أدوارا مهـمـة بشعره على مسرح السياسة في شبه الجزيرة العربية.

قال عنه الأستاذ الحاتم: محمد العبدالله العوني أشهر شعراء نجد في عصره وأقدرهم علي إصابة الهدف، ولكن من الناحية السياسية فقط. فقد نال بهذه الناحية أقصى ما بلغه شاعر قبله ولا بعده، فلولا هذا الطريق الذي تنكبه على الرغم من خطورته وويلاته لكان العوني غير العوني، أو بعبارة أوضح، لأصبح أقل الشعراء مرتبة، لأنه لم يشتهر إلا عن هذا الطريق كما قلنا.

ومن أبرز شعره قصيدته المشهورة «الخلوج» التي بعثها إلى الشام يستحث فيها «إعقيل» ويستصرخهم، ويذكرهم بما عمله عبدالعزيز بن متعب الرشيد في نجد من مظالم، ومطلعها:

خلوج تجـــذ القلب باتلا أعــوالهــا تكسـر بعـبـرات تحطم إسـهـالهــا حصر العوني تفكيره كله في السياسة، وأطلقه شعرا رائما متزنا قويا سهل القافية قوي الرابطة، عديم التكلف خاليا من الألفاظ الاصطلاحية، ولكنه استفزازي بحسب ما تنطوي عليه نفس الشاعر من ميول استفزازية، توفي سنة ٢٤٣هـ.

#### ٣- ديوان الشاعر عبدالله بن حمود بن سبيل:

جمع أديبنا الحاتم شعره ورتبه وفسر غريب الفاظه، وقدم له بقوله:

هو عبدالله بن حمود بن سبيل «بتشديد الياء»، من فحول الشعراء، ويعد في المرتبة الأولى بين شعراء نجد المتأخرين، وإن من يقرأ شعره بإمعان وتروِّ يرى أننا على جانب كبير من إصابة الرأى فيه.

وهو شاعر غزلي من الصنف الأول، وإن جل شعره في الغزل والتشبب، ولم يمدح أحدا في شعره سوى محمد بن رشيد اكتفاء شره، ولد الشاعر في قرية «نفى» في عالية نجد حوالي سنة ١٢٧٧هـ، وتوفى سنة ١٣٥٧هـ.

#### ٤- ديوان الشاعر إبراهيم بن جعيثن:

من شعراء بلدة «التويم» في مقاطعة سدير من نجد، يمتاز شعره بالسهولة والوضوح، ويمثل البيئة التي يعيش فيها أصدق تمثيل، وقد برع في تصوير خلق المرأة وطبائعها، كما عالج أحوال زمنه الاجتماعية على نحو ما درج عليه حميدان الشويعر، ويعد من المكثرين في شعر النبط، وله ابتكارات واتجاهات في أوزان الشعر وأغراضه. عاش مائة سنة وسنتين، وتوفي في بلدة «التويم» عام 1۳٦٢ه.

# ههامش

- الحركة الأدبية والفكرية في الكويت د. محمد حسن عبدالله ص ٢٠٥ ٢٠٩.
- أدباء الكويت في قرنين خالد سعود الزيد ص ١٩٨ الجزء الثاني.
- المصدر السابق ص ۱۹۸ ومجلة صوت الخليج العدد
   الخامس بتاريخ ۲۱ أيار ۱۹۹۲.
  - 4 خليج الحكايات خالد البسام ص ٢٧ ٢٨.
- 5 مجلة صوت الخليج العدد الخامس مصدر سابق.
- انظر كتاب الحركة الأدبية والفكرية في الكويت د. محمد عبدالله ص ٢٠٥.
  - 7 من مقابلة مع مجلة اليقظة.
- من كلمة التعريف بالكتاب على الغلاف الأخير من الطبعة الثانية.
- حديث رواه الإمام البخاري ونصَّه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
  - 11 كنت أول طبيبة في الكويت ص ٥ ٦.
    - المصدر السابق ص ۸ ۹.
  - 11 مجلة اليقظة مقابلة مع الأستاذ عبدالله حاتم.
    - 11 خيار ما يلتقط ص ١٥ الجزء الأول.

المصادروالمراجع

١- أدباء الكويت في قرنين، الجرزء الثاني، تأليف:
 خالد سعود الزيد، الناشر شركة الربيمان للنشر والتوزيع،
 الطبعة الأولى، الكويت، ١٩٨١.

 ٢- الجمعية الخيرية العربية وبواكير النهضة الحديثة في الكويت، تأليف: بدر ناصر المطيري، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، ١٩٩٨.

٣- الصركة الأدبية والفكرية في الكويت، الدكتور
 محمد حسن عبدالله، الجزء الأول، رابطة الأدباء في
 الكويت، ١٩٧٢.

٤- خليج الحكايات، خالد البسام، الناشر: رياض
 الريس للكتب والنشر، الطبعة الأولى، ١٩٩٣.

 ٥ خيار ما يلتقط من الشعر النبط، لجامعه وملتقطه: عبدالله بن خالد الحاتم، الطبعة الثالثة، ١٩٨١، منشورات ذات السلاسل، الكويت.

 آ- ديوان الشاعر محمد العبدالله القاضي، جمعه ورتبه وفسر بعض ألفاظه عبدالله الخالد الحاتم، الطبعة الأولى، ١٩٨٤، منشورات ذات السلاسل، الكويت.

 ٧- ديوان الشاعر عبدالله بن حمود بن سبيل، جمعه ورتبه وفسر بعض ألفاظه عبدالله الخالد الحاتم، الطبعة الأولى، منشورات ذات السلاسل، الكويت، ١٩٨٤.

 ٨- رحلات الإمام محمد رشيد رضا، جمعها الدكتور يوسف إيبش، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧١.

 ٩- الصحافة الكويتية، دراسة توثيقية تاريخية أرشيفية، تأليف د. أحمد بدر وعبدالرحمن عبدالله الشيخ، نبيل إبراهيم الجداوي، مؤسسة الصباح للنشر والتوزيم، الكويت، بدون تاريخ.

 ١٠ عيون من الشعر النبطي، جمعه ورتبه وفسر بعض ألفاظه عبدالله الخالد الحاتم، الطبعة الأولى، منشورات ذات السلاسل، الكويت، ١٩٨٤.

١١- كنت أول طبيبة في الكويت، أليانور كالفري،
 أشرف على الترجمة عبدالله الحاتم، الطبعة الأولى،

١٩٦٨، مطابع مؤسسة فهد المرزوق الصحافية، الكويت. ١٢ - شخصيات كويتية، إعداد: عادل محمد العبدالمغنى، الكويت، ١٩٩٩.

۱۳ من عيون الشعر الشعبي، أو طرائــف الكلام من شـعــر العوام، جـمع وتألــيف: عبداللطيف سعود البـابطين، الطبـعــة الأولى، ۱۹۸۸، مطابع الفـرزدق التحاربة، الرياض.

١٥ - من هنا بدأت الكويت، تأليف عبدالله خالد الحاتم، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، مطابع القبس، الكويت، ١٩٨٠.

١٦ نفحات الخليج، الجزء الرابع، الشعر الضاحك،
 عبدالله سنان محمد، الطبعة الأولى، الكويت، ١٩٨٢.

الجرائد والمجلات:

تاريخ.

١- جريدة صوت الخليج،

٢- جريدة القبس.

٣- مجلة الفكاهة.

٤- مجلة اليقظة.

٥- مجلة البيان.

٦- مجلة الزمن.

٧- لقاء مع كل من:

١- الأستاذ الباحث عادل العبدالمغني.

٢- الأستاذ الباحث صالح خالد المسباح.

تعقيب عبدالله خلف

# علىمنارة

الأستاذ عبدالله خالد الحاتم

# التعقيب على المنارة

#### أ. عبدالله خلف(\*)

احتفلت الأوساط الثقافية سنة ٢٠٠١، باختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية، وقبل دخول هذا العام رأت رابطة الأدباء بمجلس إدارتها أن يكون للرابطة دور بارز تسلط فيه الأضواء على رموز أدبية وثقافية، لإثراء الحركة الأدبية والثقافية.

وقد رشحنا مجموعة من الأدباء، وبمثل عددهم اخترنا أسماء الباحثين والكتاب حتى تمكنا بعد ذلك من إصدار عشرة كتب خلال ذلك العام، وأشرف على هذه السلسلة الأستاذ سليمان الخليفي والدكتور سالم عباس خداده، كان الكتاب رقم ١٢ من نصيب الأستاذ خالد سالم محمد، وعلى طريقته الهادئة وخلقه الكريم تقبل مرحبا أن يعد كتابا عن المرحوم عبدالله خالد الحاتم وأدركنا جميعا أن وهيمته ستكون شاقة، حيث يفتقر البحث إلى مراجع ومواد وفيرة، والحاتم ليس له غير كتاب «من هنا بدأت الكويت»، وهو حصيلة جمع لأولويات لها طابع التاريخ وليست من وهيرة حسيلة جمع لأولويات لها طابع التاريخ وليست من البيليوجرافيا التي تحصي الكتب ومؤلفيها والناشرين أو البيليوجرافيا التي تحصي الكتب ومؤلفيها والناشرين أو تتحدث عن بلد ما أو موضوع بذاته، وأحصى الحاتم أوائل المحتويات كالطباعة والمجالات والجرائد والمكتبات، وقد

<sup>(</sup>و) - ولد في ١٩٣٧/١١/١٢ في منطقة شرق. - حاصل على ليسانس آداب من جامعة الكويت، قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، عام ١٩٦٩. - من جامعة الكويت، قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، عام ١٩٦٩. - احد على ماجستير من الجامعة اليسوعية في بيروت، عام ١٩٧٤. - احد اعلام الفكر والثقافة، ومن الكويتيين القلائل الذين لهم اهتمامات نغوية في صجال البحث والدراسة والنقد. - شخل منصب رئيس، ثم مراقب للبرامج الأدبية والثقافية خلال الفترة من ١٩٦٣ - ١٩٨٨، حيث قدم خلالها العديد من الأحاديث والبرامج الأدبية والثقافية بجدارة. - شارك في تتسيس مسرح الخليج، عام ١٩٦٣. - الف ثمانية كتب مهمة، وله كتابات صحفة عدة.

نطلق على هذا الجهد الكبير أنه رصد ومتابعة البدايات التاريخية والاجتماعية.

الأستاذ خالد سالم محمد تقبل التكليف بصدر رحب مع علمه أن ليس للأستاذ عبدالله الحاتم من كتب غير كتابه هذا «من هنا بدأت الكويت» وله كتاب ذكر فيه مجموعة من شعراء النبط، ومجلة الفكاهة له فيها بعض الافتتاحيات باسم مستعار رمز إليه بحرف (ع) ويشاركه اثنان في هذا الحرف (ع)، تجنبا للمساءلة المباشرة في أوائل الخمسينيات، والبلاد لم تكن قد استكملت بناء أجهزتها الإدارية الرسمية، والمؤسسة القضائية لم تخضع بعد لمؤسسة واحدة، وكانت الكتابة وإصدار مجلة مخاطرة لأن صاحبها لا بعرف ما سيواجهه من مخاطر، عند انتقاده لمسؤولين في البلاد، وكان هناك عدد من المسؤولين في جهاز الأمن يزاولون التحكيم الأمنى والقسضائي المرتجل، ويقيت الأحوال على هذا الشكل إلى أن تحقق الاستقلال، فاستقلت المؤسسات الأمنية والقضائية، عندها أمن الكتاب على حالهم وأقلامهم وندرت ظاهرة الأقلام المستعارة، لذا احتمى عبدالله الحاتم في إطار الفكاهة، وتناول بعض الموضوعات الأجتماعية. وعندما بدأت تطبع في سوريا، أخذت المجلة تتناول بعض الموضوعات السياسية.

نعود إلى الجهد الكبير الذي بذله الأستاذ خالد سالم الذي قبل دون تردد أن يضع كتابا عن عبدالله الحاتم، ونعلم معه أن الباحث يحتار أمام أمرين ويجد فيهما الكثير من المعاناة:

أولا: إذا كان الكاتب غزير الإنتاج في مختلف النواحي الإبداعية في الشعر والقصة والبحوث ولديه العديد من الكتب.

ثانيا: إذا كانت أعمال الأديب محدودة ويغلب عليها جهد الإعداد، فليس له من ذلك غير الجمع، وجهوده في إيجاد المادة وترتيبها مع كتابة سير الأعلام الذين جمع أعمالهم، كما عمل عبدالله الحاتم في كتاب: «خيار ما يلتقط من الشعر النبط»، وأرى خطأ كبيرا لم يشر إليه الباحث خالد سالم في عنوان كتاب الحاتم الثاني: «أخبار ما يلتقط من الشعر النبط».

ولو كان العنوان من الشعر النبطي لجاز ذلك، أما خيار ما يلتقط من الشعر النبط فهذا خطأ لغوي فات المؤلف إصلاحه.

#### \*\*\*

وأحسن المجلس الوطني للشقاضة والفنون والآداب اختيار الباحث خالد سالم محمد، عندما كلفه بالكتابة عن الأستاذ عبدالله الحاتم لتجريته الواقية في الكتابة عنه لأنه تقصى كل نواحي أنشطته الثقافية، بعد أن بحث في كل المجالات الثقافية والأدبية في حقبة الخمسينات من القرن الماضى.

الأستاذ عبدالله الحاتم، هو في طليعة الصحافيين في العقد الضامس من القرن العشرين، وقد أصدر مجلة «الفكاهة» في ١٩٥٠/١٠/١٢، وهي: «مسجلة فكاهيسة اجتماعية، رئيس تحريرها فرحان راشد الفرحان، وصاحبها المسؤول عبدالله خالد الحاتم».

وحاز الحاتم قصب السبق في كون مجلته هي أول مجلة أسبوعية، كما سبقت الإصدارات الصحافية البومية.

وقد تمكن صاحبها من إصدار تسعة أعداد فقط، وتوقفت عن الصدور في ١٩٥١/٢/٧.

زار رابطة الأدباء وقد من الجمهورية السورية وهو في ضيافة وزارة الإعالم وذلك في ٢٠٠١/٦/٢٠ وتكون الوقد من أ. محمد خير بك وأ. محمد خالد عمر.

وقبل تقديم الأمسية الشعرية، دار الحديث عن العلاقات الثقافية وما تحدث به الشعراء عن الدول العربية، وعن سوريا في أثناء نضائها ضد المستعمر.

وبعد أن اتسع نطاق الحديث إلى مواقف الشعراء وطرائفهم، تدخلت فقلت: هل تصدقون أننا قد غزوناكم فيل نصف قرن، وكانت لنا صولات وجولات داخل العاصمة السورية دمشق؟ فاستغرب الحاضرون خروجي عن سياق الحديث إلى مزحة قد تكون سمجة ليس لها قرار، وعندما ارتسمت علامات الدهشة والاستغراب وساد صمت طويل منتظرين منى الإيضاح، قلت لهم نعم كان لنا غزو فكري تمثل في طموحات شاب كويتي قبل نصف قرن في إصداره مجلة ثقافية هي مجلة «الفكاهة» وكانت تطبع في دمشق وتوزع بسعر زهيد على قراء سوريا والصطافين من الكويتيين في سوريا ولبنان، وكان يوزعها في الكويت والبحرين وبعض البلاد العربية. وقلت للحاضرين إن صاحب المجلة الأسبوعية «الفكاهة» هو عبدالله الحاتم، اخترقت جرأته البلد الذي صنع الصحافة العربية وصدرها إلى مصر ودول عربية، وكانت خطوته الجريئة هذه مثل الذي باع الماء في حارة السقائين، فمن بلد يشكو الظما وندرة الماء إلى ندرة الصحافة، وثبت في سقايته الثقافية المبكرة في معقل الصحافة العربية ومركز صناعتها. نعم إنه عبدالله الحاتم..

وللباحث خالد سالم محمد فضلان، الأول في الكتاب القيم الذي كتبه عن عبدالله الحاتم، والثاني البحث القيم الذي هو بين أيديكم وقد استمعتم إليه.

نعم إنه جهد وافر يشكر عليه.

قال الدكتور محمد حسن عبدالله وهو يعد لكتابه «الحركة الأدبية والفكرية في الكويت»: إنه سأل الأستاذ عبدالله الحاتم عن دوافعه لإصدار مجلة فكاهية في بيئة توصف بأنها متزمتة أو محافظة، كما توصف بالعزوف عن الصحف عموما في تلك الفترة، فأجاب بأن «الفكاهة» ربما كانت علاجا للجانبين معا، وشرح الحالة المادية وصعوبة الطباعة وتكلفتها الماهظة، وقال أيضا: إن إدارة المعارف في الكويت قد اشتركت بستين نسخة من المجلة بقيمة ٦٣٠ روبية، والمجلة كانت تطبع ألف نسخة من كل عدد، وثمن النسخة خمس آنات (١) وتكلف طباعة النسخة خمس آنات، وظهر العدد العاشر بعد احتجاب دام ثلاث سنوات في ١٩٥٤/٧/٢، وظلت تصدر بصورة غير منتظمة حتى توقيفت في ١٩٥٨/١/٢٤.

وفي هذه الفترة، ظهرت مجلتان سياسيتان لهما طابع الجرائد العصرية في مواكبة الأحداث العالمية والقضايا الاجتماعية وهما: جريدة «الشجر»، لسان حال نادي الخريجين، وجريدة «الشعب» لصاحبها ورئيس تحريرها الأستاذ خالد خلف.

ومجلة الفكاهة لم تكن ترفيهية لإضحاك قرائها، بل ناقشت قضايا جادة وإن جعلت الفكاهة هي إطارها العام.

ولقد استقطب الباحث الأستاذ خالد سالم آراء بعض الأدباء في مجلة الفكاهة مثل الأديب فاضل خلف الذي قال: إن المجلة لاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين، وشارك العديد من الأدباء في الكتابة فيها، وعبر بعض الأدباء عن الفراغ الذي تركته عند احتجابها.

وقال: إن الفكاهة كانت متنفسا أنقذ إنتاج أدبائنا من سلة المهملات، وقال الأديب خالد سعود الزيد عن المجلة: جمعت الفكاهة حولها قلوب الناشئة من الشباب وأقلام الأدباء والكتاب، وكانت بداية لشعراء اليوم ومنطلقا لهم.

وكان على الباحث الأستاذ خالد سالم أن يثبت المراجع التي استند إليها وهو يتحدث عن رأي الأدباء في المجلة، كما أثبتها في كتابه «عبدالله الحاتم الصحافي المؤرخ الباحث».

<sup>(1)</sup> الأنة: جزء من الروبية: العملة الهندية التي استخدمت في الكويت من سنة ١٩٦٢ إلى ١٩٦١، وهي ١/١٦ من الروبية، والأنه تتكون من أربع ببرزات والفيت في سنة ١٩٥٧، وتعادل الأنة الأن ٥٠٠ غفلس وقيمة المجلة تعادل الأن ٢٢,٥ فلس ... ثم ازداد سعرها إلى نصف روبية عندما أخذ يطبعها في دمشة.

وما قاله عن الأديب فاضل خلف هو فقرة أوردها الأديب خالد سعود الزيد في كتابه «أدباء الكويت في قرنن»، الجزء الثاني صفحة ٩٨٨.

وكان جميلا لو أخذ القول مباشرة من الأديب فاضل خلف وهو معه بصورة دائمة في رابطة الأدباء وعلى الصال معه، وكذلك لو أشار إلى المرجع مع صاحب الكتاب.

وكان جميلا أيضا لو أورد كذلك المرجع لرأي الأستاذ خالد البسام وهو باحث وكاتب من البحرين، الذي قال قولا حسنا في المجلة وصاحبها، ومما قاله البسام:

«في ١٢ أكتوبر ١٩٥٠ فوجئ الكويتيون بصحيفة جديدة تصدر في بلادهم باسم «الفكاهة»، وبالطبع لم يأخذ الكويتيون المجلة على أنها نكتة أو مزاح بل عدوا الموضوع جدادا، وهي أول صحيفة ساخرة تصدر في الكويت والخليج العسربي، ومع الوقت ازداد تعلق أهل الكويت بخفة دمها وحلاوة أسلوبها الخفيف الذي يخلط بين الفصحى والعامية في كثير من الأحيان، ومع هذا التجاح، زادت المجلة من صفحاتها وأصدرت أحيانا أعدادا خاصة، وأدخلت أبوابا جديدة مرحة وضاحكة من النلاف إلى الغلاف..».

هذا الكلام التوثيقي الجميل كان على الباحث القدير خالد سالم أن يوثقه، من حيث ذكر المرجع الذي استند إليه لكى يفيد القراء والباحثين معا.

ونلأحظ أن الأستاذ عبدالله الحاتم كان يكتب تحت اسم مستعار، وهذه الطريقة يلجأ إليها الكتاب من القراء - عادة - عندما يجربون أنفسهم في الكتابة، أما أصحاب الجرائد فلا يلجأون إلى الأسماء المستعارة.

ومنذ العدد الأول، وجدنا مقالات تحت رموز أو أسماء مستعارة، كما سبق أن أشرت إلى أن ثلاثة من كتابها كتبوا برمز واحد وهو حرف (ع)، ولا نعلم أيهم عبدالله الحاتم إلا بالتخمين، والباحث لم يجزم إن كان الاسم المستعار «بهلول» هو لصاحب المجلة، ولكنه رجح ذلك بقوله: «والغالب أنه الأستاذ عبدالله الحاتم صاحب المجلة»... وقال عن هذه الافتتاحية التي تصدرت العدد الثاني:

«تكلم فيه عن فن الفكاهة، وأنه فن مثله مثل الموسيقى والرسم والنحت وسائر الفنون الأخرى، والفكاهة تروّح عن النفس وتدفعها إلى البهجة والسرور وتنسيها آلام الحياة ومتاعبها، حتى القصائد الهزلية التي كان ينتقد فيها أوضاعا عامة كان يستتر بها وراء اسم مستعار يرمز إليه بحرف العين، علما بأن المسارحة في ذكر اسمه لا يجره إلى مساءلة ولا يعرضه لخطر، لكنه استمر في طريقته هذه.

ومن القصائد الهزلية التي كتبها تحت رمز حرف المين (ع) تلك التي حاكى بها قصيدة السموءل المشهورة: إذا المرء لـم يمللاً مـن الـرز بـطـنـه

تراه ســـمين الجـــسم وهو هزيل وإن هو لم يدعــوك يومــا على الفــدا

ون حو مم يـــوـ يو ـــو من الثناء ســـبــيل الثناء ســـبــيل

تعــــيـــــرنا أنا قليل طعــــامنا فــقلت لهـــا إن الصــحــون قليل

وقد نشرت هذه القصيدة في مجلة الفكاهة في ١٩٥٠/١٢/١٠ وأوردها الدكتور محمد حسن عبدالله في كتابه «الحركة الأدبية والفكرية في الكويت» ص٢٠٦.

. وأورد بعد ذلك نماذج أخرى، منها ما حملت عنوان «الكاكولا»:

> هات كاس الكوكولا واقترب مني قليلا هاتها حمراء ياقو تية، واعص العذولا

ويقول الدكتور محمد حسن عبدالله، وهو يستعرض ظاهرة انتشار الصحف الفكاهية في الوطن العربي خاصة في مصر مثل: التنكيت والتبكيت عام ١٨٨١، ثم تبعتها أسماء مختلفة مثل: المجنون، والمسامير، والنفير، وحمار منيتي، وكانت التنكيت والتبكيت لسان حال المقاومة المصرية: إن التدقيق في ملامح تلك الفترة، بالنسبة إلى الكويت، يجدها فترة قلق وتأهب للتغيير ورغية في مقاومة أو رفض التغيير، ويمضى قائلا: كانت الكويت بلدا معزولا وشعبه مغلق، وفتحت نوافذه فجأة على العالم الواسع، وتدفقت عليه الأموال والبشر معا، ومن الطبيعي أن يختلف الناس فيه حول تصور المستقبل وما يجدر بهم أن يتمسكوا به أو يلفظوه من قيم الحياة الماضية، وصار للأفكار والعقائد السياسية المتضاربة سوق رائجة، ولم يقف الانقسام عند حدود الأجيال الشابة والجيل الماضى وإنما اتخذ المثقفون موقفا، واتخذ التجار غيره، وهكذا على المستوى الأسرى والبيئي، وكان واضحا في النهاية أن البلد يحاول أن يتشكل من جديد بعد أن رسخت صورتها أكثر مما يجب.

وقال بعد ذلك: والطريف في أمر هذه المجلة أن 
تناقش مشكلات جادة بغير الفكاهة، وإن جعلت من 
الفكاهة لها عنوانا، وفي مقال للأستاذ فرحان راشد 
عنوان «تضحكني الصحافة في البلاد تحت 
عنوان «تضحكني الصحافة» ومما كتبه: «تضحكني 
الصحافة في بلادي فقط لأنني أراها تحتضر دائما من 
الجوع، ولجوعها معنى آخر سأورده فيما بعد، ولكنها لا 
تزال توهم الناس بابتسامتها بأنها ستعيش، أضحكتني 
هزءا وسخرية، إذ من الحماقة أن تطبع نسخة واحدة لكل 
عشرة أشخاص، ويأبى العشرة إلا أن يُشركوا في قراءتها 
عشرين آخرين، وفوق ذلك لم تستطع الصمود في ميدان 
مطابعنا المتقلة التي تعودت الغنج والدلال، بل أدبرت تجر 
مطابعنا المتقلة التي تعودت الغنج والدلال، بل أدبرت تجر 
أذيال الخيبة إلى ميدان آخر خارج البلاد، وأضعكتني في 
المرة الأخيرة لا على نفسها، ولكن على القراء الذين

يدعون أن صحافتنا متأخرة ومجلاتنا باردة، وعندما أفكر مليا أجد أن القراء هم المتأخرون وهم المسؤولون عن هذا الجمود، فلو حاول كل شخص اقتناء مجلة واحدة وقرأها وحده لاستطاعت صحافتنا أن تتقدم خطوات واسعة».

هذه شكوى صاغها الأديب فرحان راشد الفرحان محاولا إنقاذ المجلة من تعرضها للخسارة المادية، والسبب أن القراء خاصة التجار كانوا يتبادلون بعض الأعداد القليلة ويتداولونها بينهم ثم يعيرونها إلى غيرهم وهكذا، وأوعز سبب خسارة المجلة إلى هذه الظاهرة، فلا يقتني الوحد منهم عددا، بل يتحول العدد إلى أشخاص عديدين، وهذه هي الأسباب التي تعرضت لها المجلة الخصارة.

أما أصحاب حرف العين (ع) فكانوا عبدالله الحاتم وعبدالله سنان والشاعر الشعبي عبدالله الدويش وهم تلاثة من الطرفة والمرح في الشعر الفصيح والعامي الشاعر عبدالله سنان، ومن القصائد الطريفة التي نشرها في مجلة «الفكاهة» (١) العدد الثاني ٢٧ أكتوبر ١٩٥٠، ونشرها باسم «ع» وهو الحرف المشترك كما ذكرنا بين أقطاب كتاب المجلة الثلاثة، قصيدة هي محاكاة لقصيدة صفي الدين الحلي المعروفة التي مطلعها:

سل الرمساح العسوالي عن مسعسالينا

واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا

ومحاكاة سنان هي:

سل الدجساج العسوالي عن أيادينا

واستشهد «البَيض» هل خاب الرجا هيئا ويقصد هذا البيض بفتح الباء وليس كسرها بمعنى السيوف.

وفي العدد السابع انسحب الأديب فـرحـان راشـد الفرحان الذي كان المرجع الأدبي واللغوي في المجلة، وبدا

<sup>(</sup>١) مجلة الفكاهة ١٩٥٠/١٠/٢٧.

القلق يرتسم على تعابير الحاتم الصحافية عندما وجد نفسه يتحمل وزر متاعب المجلة وحده، واستمرت المجلة إلى العدد التاسع ثم توقفت، ولم يستسلم الحاتم ولم بيأس، بل راوده الأمل - بعد توقف طال أمده - أن تظهر المجلة لتواكب التطور الصحافي، خاصة أنه عنى على إصدارها في موطن الصحافة ومركز صناعتها في الوطن العربي دمشق.

صدرت المجلة بعد توقف دام ثلاث سنوات في دمشق في مسروة، واتسع في ١٩٥٤/٧/٢، وحمل العدد الجديد رقم عشرة، واتسع نطاقها الثقافي كما اتسعت الآفاق السياسية تأثرا بالجو السائد في سوريا، وضمت أيضا صفحات فنية تناولت أخبار الفنانين العرب وأفلامهم، وحلت الطرفة والنكتة الغربية المأخوذة من الكتب المترجمة إلى العربية، وضاق أفق الفكاهة العربية وطرائفها، واتسع أفق اللغة العربية والشعر الفصيح من التراث الأدبي وما تردده المحافل الأدبية في تلك الفترة، ودخلت المجلة الإعلانات التجارية وانحسر الطابع الكويتي، وتفاعلت الجريدة مع أحداث سوريا ومصر والاتحاد المرتقب بينهما إلى أن تمت الوحدة الشاملة بين القطرين.

وظهرت في المجلة دراسات أدبية كتب فيها الأديب اللبناني الساخر مارون عبود مقالة بعنوان: «ويسألونك عن الساعة»، واختفت الأقلام الكويتية.

وانحسر موضوع الفكاهة لتأخذ المجلة أبعادا ثقافية وأدبية من أقلام عربية سورية ولبنانية، وتمكن الأستاذ الحاتم من أن يستقطب الإعلانات التجارية الكويتية لتعين المجلة على أعبائها المادية، كما استقطب بعض أدباء العرب المعاصرين لتلك الفترة من أمثال الشاعر شفيق معلوف، والشاعر عبود الكرخي والكاتب فؤاد صروف.

#### \*\*\*

أورد الباحث في كتابه «عبدالله الحاتم» الفصل الخامس، صفحة تحمل هذه العناوين: مؤلفاته التاريخية بصينة الجمع، وأورد اثنين من الكتب هما: ١- من هنا بدأت الكويت،

٢- كنت أول طبيبة في الكويت.

ولو كان المؤلف الثاني له لنسب إلى الأستاذ الحاتم بأنه هو أول طبيبة في الكويت، وكان على الكاتب والباحث للمنارة أن يغير عبارته الأولى (مؤلفاته) بصيغة الجمع، وهما كتابان فقط الأول هو من تأليف الحاتم فقط، أما الثاني فهو من تأليف «اليانور كالفري» وأشرف الحاتم فقط على ترجمته. والكتاب الثالث «خيار ما يلتقط من الشعر النبط» فهو كما قال عنه صاحبه في غلافه تحت العنوان الرئيسي «لجامعه وملتقطه عبدالله منارة الأستاذ الحاتم ليقول في الفصل الرابع: إن كتاب المؤلفة السيدة اليانور كالفري الأمريكية ضمن مؤلفات الحاتم، والكتاب الثالث الذي هو «خيار ما يلتقط من الشعر النبط» لم يقل عنه صاحبه إنه تأليف، بل وضع على الخلاف هذه العبارة «لجامعه وملتقطه عبدالله على الخلاف هذه العبارة «لجامعه وملتقطه عبدالله الداتم»، فبناء على ذلك لزم ذكر هذه الملاحظة.

والمُلاحظة الثانية أني وجدت خطأ كبيرا في عنوان كتاب «خيار ما يلتقط من الشعر النبط» ولا يجوز أن يعرف المضاف «شعر»، أما المضاف إليه فطبيعي أن يكون معرفا بالألف واللام.

ورد ذلك في الجزأين الأول والثاني وفي الطبعتين الأولى والثانية، وجاء في البحث صفحة ٣٠ السطر الأخير نقلا عن الأصل في حديث الأستاذ الحاتم عن كتابه «من هنا بدأت الكويت» أثناء حديثه عن الكويت تحت عنوان «الكويت قبلة العلماء» هذه العبارة:

أما حاضرها، فالكويت قطعة من الوطن العربي الكبير، ثم ضَمَّن الشاهد، وهو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر».

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا

اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

وقد ورد هكذا: «بالحمى والسهر» بدلا عن السهر

وهناك رواية ثانية للحديث الشريف كما يلي:

«ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (البخاري رقم ٧٨).

وكان على الباحث أن يشير بملاحظة هامشية إلى خطأ النص أثناء الاستشهاد به، وعلى أي حال فإن بحث الاستاذ خالد جاء وافيا وشاملا عندما رصد نشاط الأستاذ عبدالله الحاتم الثقافي، خاصة في متابعته لسير أعداد مجلة الفكاهة أثناء صدورها في الكويت ودمشق، وما بنله من جهد كبير في بحثه هذا.

تحية للمرحوم عبدالله الحاتم وأخرى للباحث الزميل خالد سالم محمد، وتحية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على إحياء سير الأدباء ورجال الثقافة في منارات مضيئة مشرقة.

١ - مجلة الفكاهة

ملحقالصور



الأستاذ عبدالله الحاتم في مكتبه بوزارة الإعلام في الستينيات من القرن الماضي (الصورة مأخوذة عن كتاب شخصيات كويتية للأستاذ عادل العبدالغني).



غلاف العدد الأول من مجلة الفكاهة

رئيس الخربر عبدالله الخالد الحاتم فرحان راشد الفرحان المراسلات نجو فكاهب المتماعب باسم وئيس التحرير غذوا واقرأوا من مضحكات ما دار النكامة المعايمية الأعليمية ... كورت المسنه اللي حنا فيهما 🛰 الشهر اللي رايح نصه 🏲 المبدد الني تسوء ظاهسر

## ابتسم للحياة

ان هذه الحياة التي نعيش في عيماما مزيج من الالم واللذه وفيها كا ثير من المتاعب كما أنَّ فيها كرثير من المسرات والافراح ، ورعا كانت مناعنا أضعاف أفراحنا ومسراتنا .

لقد قبل ان الإسان خلق الشقاء والاجهاء التواصل في هذه الدياء وقد لانستعد صحة هذا القول لو تأملناه مليكًا وفكرنا في حياة السبشر على اختلاف طبقاتهم لوجدنا أن اللك والداجر والوظف والعامل وكل شيخص مر الاشخاص يكافع في ممترك هذه الحياه عا أويى س أجياد وطاقة ليكو غ غاية والوصول الى هدف مُنِنَ وَ قَالَمُ عَلَى تُنْسُونَ عَاكَمَ لَهُ وَرَعَانِهُ والاعل الذي يرادده عو سياده المالم أجرم وَالْنَاجِرُ فِي شَنُونَ نَجَارِتُهُ يَعَانَىٰ مُأْعَبِ الْجِد في طَمُوحه ويقلقه التفكير المتواصل في اعمال عبارته فكاما واجت طالب الوياد وأساعت بتعاؤه وكنان آمانه جهتم جوى الداعب كلما ﴿

خاطبها وهل امتلا ثت، أجابت وهل من مزيده أما للوظف الذي هسو في عرائسا يشكل الطبقة الوسطى في المجتم فهو في وظبفتسه يعانى مناعب أهماله المرهقة وعننيه حذيه الى الرئاسية وأما الممال على اختلاف طفاتهم والذين يشكلون الدرجة الثالة في المتجند\_م فهم فى كدهم المضنى ومتاعبهم الكذرة الجلة والسمى المتواصل في طلب الرزق والمشمه وهم اشد ما بكونون شوقًا الى حياة السترف والجاء إذن تعب كلها الحياة وعاذا تخفف وطأة مناعها وآلامها .

مراحبها المسأول

رقم الهائف ماكو

الاشد الكن

وليس اهون على المره من معالجة مثل ثلك البوادر الطارعه نتى تداهمه في كستير من الاحيان وفي اوقات احب اليه أن تكون زاخرة بالباهيم والمسرات واكن نشاء الظروف الفاحرء ان تكون أبتد ماتكون من القساوه فتخلق له مصاً كلاً هو عناى عنها بل ولا يدري كيف حصلت ولاذا .

| ا صاحبها المسأول<br>عبدالله الخالد الحائم<br>وتوالبات عل ابسوش                            | الفكاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رئیسی الحربر<br>فرمان داشد الفرمان                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| الاستراقات<br>الاستراقات<br>من سنة دعاء من الله ليلة اللد<br>الاستة انهر خسة عشر وكه كارو |                                            | المرأسيموت<br>باسم وأيس التعوير<br>دارانشكامه<br>اللطيعسة الأعليسة بدسكورت |
| =ە====<br>لنىنە ائنسا عاشىر ئەر                                                           | ر الفـهر ثلاثين بوم <b>﴾-</b> ا            | دد بالفلوس 🛰                                                               |

#### متاعب

ما كاد المدد الأول من هذا الجه غرج المدد الثنائي الوجود وابداً في بروب المدد الثنائي حرجات الأوضاع اخذت تبدل روبداً على منتخذ في الحان بدأت تراجبي ازمان مبدكة بل وتكاد كون عزبه من جبي للذكات المراب والحيامي في المتواد والمراب المراب المراب

ر عدت بوما إلى النزلل وكنت سنهوك القوى باستين دوالدي بإنسابة غريشسه المامدها عرض قبل أو حدثتن تفسق بأنه ح

لايد في الأمر ماييسًا على النرح والشعاب ولم اماً أن احتم تفيي ها، الاستفاماتراً الم لما فرحها بنفلاً بنامي غمير اتني لاحثاث اكثر من ذلك حيث احذت تنامج خطوائي وتبير خلل أبيًا مرت ولى الأرث بشمكا إا فقليلي البيب من أمرها وماثراً مما ألم بها فقيمت وقال ت. هما تحدث ا نقلت - ومانا أقرل ? . . الجابت: (هات تكدى أن كاند ) فا كاند الم الذا أن قيمت بهوره نسبت مما وقاري المعاود وكان شمكي بدائم من الأم لا من السعود وكان شمكي بدائم من الأم لا من السعود وكان شمكي بدائم من الأم لا من

اتي اينا سبرت ولى اى مكان حلت المدين الوجوه تبتم تقيقه بسوت مسموع فيداختي تك إلمعظه بغيق وحزف حيث السور بأن في هيأتي أو ملايس ما يتسير الهيام الناس، وإلا فل هذه الابتساءات المراحة في كل مكان، ولا الحق بأنه من حراء ذلك

عدالة الحالد الحام وقم البائف على وسعدونس الاشة الكن عن ستة دهاء من الله اللهر ا سنة اشهر خسة عشر دكه كليوم

صاحبها المسأول

النسنه اللي الله يستر منها

### تضحكني الصحافه

غير خاف علينا بأن الصحافه تسان الشموب الناطق وعنوان مهضتها ، وكنانا دليل قاطم على ذلك مكانتها التي نبوءنها في هذا المصر اذعيت د صاحبة الجلالة الصحافه ، وأما تأثيرها فعظم بنايه وقد قال عنها بابليون الاول : انني أوجس خِفة من تلات جرائد أكثر مما اوجس من مائة الف مقاتل

دئيس الخدر

قرحان واشد القرحان

المرأسوت

أجل تعتبكن الصحاقه في بلادي فقط لاني أراها تحتضر دائيا من الجوع ولجوعها معنى آخر سأورده فيها بعد ﴾ ولكتها ماتزال توخم الناس بأبتسامها بأنها متميش

اضعكتني هزءأ وسخرية اذمرس الحاةة ان تطبع نسخة واحده لكل مشرة أشخماس وبأبي المشرة الا أن يشركون في فراءتها عنىرة آخرين

وأضحكتني في المرة الثانية مرارة والمألا سخرية وهزءا عندما شاهدت ملفائها تنتقل طريدة من مطمه الى أخرى ونوق ذلك لم

تستطع المبود في بيدان مطايعنا المتعته التي تودت الفتج والدلال بل ادبرت تجر اذيال الخية الى ميدان آخر خارج البلاد

وأضمكتني فبالرة الاخيره لاعل غسهاوللن على الفراء الذين يدعون ويفترون بأن صحافتنا متأخره ومجلاتا بارده، وعند ما أفكر ملاً اجد از القراء عم المتأخرون وعم المستولون عن هذا الجُود ، فلو حاول كل شخص اقتاه مجله واحد. وفرأها وحدء لاستطاعت صحافتنا ان تتقدم مخطوات واسعه وسايرت ركب شقيقانها المريات في مضار التقدم والرقي ، فاسمتوا رحكم الة عن الحط منها لكل تتكالب عليها للتام فتبوت واحدة انقوم اخرى وهكذا دواليك سنبق و وكأننا يابدر لارحنا ولا جينا . ان الكويت اليوم غيرها بالاس، فكويت الامسكات ترزء خلف مثار كثيف بأعاء

الجهل وكوبت البوم لها مركزها الذي يجب أذ نسایر به رکب الزمن وعبب ان پنردد اسمها



| <b>٩ يناير ١٩٥١</b>                    | العدد ٧ - ١ ربيح ثاني ١٢٧٠ -                                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **                                     |                                                                                                                |
| 1                                      | *(نکتة العــدد)                                                                                                |
| ************************************** | لاحظ العقل باب النك الدولبي الجيل وطريقة<br>العالم العالم العقل باب النك الدولبي الجيل وطريقة                  |
| الله آنات الله                         | الله و الله و عروجهم منه فنسب وقال ( الله و عروجهم منه فنسب وقال ( الله و عروجهم منه فنسب وقال ( الله و ١٠١٤ ا |
| £44 44 £4444                           | **********************                                                                                         |

المنتثثة الأهلينيثة

صاحبها المسأول عبدالله الحائم وقم الثلغوز. تيسى الاشتراكات عن منه: نوط أبو العثير مونس

المسنه المذناء أسما

## انا وين والفكاهه والصحافه وين)

. ( راسي يبي له كاغد جام نمره ٣ ))

الله المو تي الذبن تقبلوا هذه الختيات على ماهي هابه نزولًا عند الامر الواقِع فنهم من تصل اله الحتمه، اذاجمت الىبمغها جزءواحدو منهمهن تعاها غتمه مهايه من جراء التخطير في القرائه لانه ليس من المعقول ان افرأ في شهر واحد خستمشر ختمه واسكن الانتين والزلابيه هما وحدهم بقرؤث هذرالتيان ، ومعدا قاالوالدسجب بيعلى هذا الرقم الوسائل الذي ضربته له بالنسبة لسنى ولا بخق عجبه مضت الابام تنيمها النهور وانا اندحرج

شيئا نشيئا مرع اسفل الى فوق حتى صرت ساحب الفكاهه اوحار الفكاهه هل يمكمنك أيها القاريء العزيز ان نسألتي حكيف احدرت هذه الجاه 1 فان وافقتني على هذا السؤال ، فالبك الجواب. لم احكن أتصور أن الصحافه مهنه شاقه وسمه الى هذا الحد تطلب كل الحذروالانساء

ولم ا كر اعتقد من قبل أنها بهذه الصوره من العمويه حكنت مرح الولمين في قراءة العندف والحلات على اختلاف انواعها لاابقي عليها شيئاسي الاعلانات ومشى على زمن طويل في هذا الولع اي ما كدت أنتهى مر دراسة باقلح بانا كمره تيحق استامتني الصحف ( فكنت أفرژها على والدي ) عنوا حكمت اقرژهانارة وَتَقْرُوْنِي تَارَةَ اخْرِي ، حَتَّى صَرَّتُ اقْرُوْما وَانْ كان هناك بمس (المدات) والتعريز أت في القرائه الا اني لا ايالي حيث اني اعت تلد تقدسي انومانكيا (كا يقول بعض الناس من الفسهم) انتشل تمسي بنقسي لااحتاج إلي اسعاف خصوصا عند ما انذكر إني است امام طه حسين ، والعاد وسواهم فوالدي احتكير سافز ومأدجم في على القرائه باصناله وعدم تضجره فن ذلك إنه أذا رحل شهر ومضان المارك اشعرني بواجباته وعلى الاخمر ( الحتيان ) فكان يدفع في عن كل ختمه اتين . وكنت اقرأ خستمشر خلمه في رمضان يىنى فىكل بوءبن لازم نىدل (تئويه) رحم

افتتاحية العدد السايع







لبس من الاسرار ان الطبيع الهادىء بسهل امور الحباة ، يدري .

مب صاحبه الى الناس ، وان الطبع السيء يجلب النعــــاسة لمناعب ويبدد طافة النشاط الذي نمناج اليه في كفاحنا البومي سي. علاقاتنا مع الناس ويخلق فنا الاعداء وها نحن في هــــــذا ال نقدم بعض النصائح التي تعنج اعسام الموء الباب الذي

ح منه الى رياض الهدوء والاطمئنان :

لتسع مسدرك للاغباء والحقى ، فاذا ازعجوك ،

بتعد عنهم ، واعتبر نفسك انك لم نوهم ولم تسمعهم .

اضحك من النَّكنة التي نقال لك ، وان لم يكن فيا الذي سبق له ان اهملك وتفاضى عنك . ره يضحك ، وان هـنـا النظاهر البسيط يرضي من بعو ش بك نادرته وبحبك الى ناسه .

> عتراف لن يستطيبع ان بنزل بقدرك كا نظن ، بل هو

لِّع مقامك امام سامعك . اصفع عن الاساءات التي تقدم اليك ؛ فانك انت لاتموف يُّ الذي حدا بالمسيء اليك ان ينعل فعلته ، فقد يكون الانسانية .

أوراً ، او قد يكون مــدفوعاً الى مافعل دون ان

النكامة صغمة - ٣

لانتمليل من طول الانتظار ، اذا شاء صديتك ان يحِزْبك ، فضرب معاداً لك واخلف ديه . ولا تني ال العامات كثيرة في العفرقات والشوارع.

العدد: ٦٩

حاول ان تكبح انفعالك عندما نكون منتاظــــأ ،

فانك أن فعات ذلك ، ستشعر بعد فترة قصيرة من الوقت انك موتاح في انسك وفي حسبك .

قابل بالنشاشة كل شخص ، حنى ولو كان الشخص

حوب ان تخدم النـاس ـ لاسها الهناج منهم ـ بـــا

تستطيع البه سبيلا ، فقسمه يرسل الله من مخمله حمين

حِربِ انْ تَنعَلَ كُلُّ هَـٰذَا ءَ وقـد ثراء صعباً في أول الامر ، ولكنك ستتموده ، وستتحلق بعد ذلك إنه الحياة جبلة ، واجل مافيها ان تكون حلقة نافعة باسمة في سلسلة



غلاف العدد ٦٧ من مجلة الفكاهة التي صدرت في سورية في منتصف الخمسينيات. إهداء الأستاذ الباحث عادل العبدالغني





فير مسؤولة عن الدين عوتون من الشحك

#### علينا ان نقوي انفسنا بالعام والسنامية والكبراء والكيماء

والهندسة والمكانيكية وما الهذلك

تعددت الوان الحياة ، وكشاريت ميادين الكفاح اليومى بحيث أسبح الإختصاس فاملا مراجعوا مل النجام والذور . وكان من نتبجة ذلك ان الط العدمقتصراعل ال إصبح الرء محاسبان طبيبا دوانما امتدت فروح يز فشك الكبرياء والكيبء رراعة والسناعة وغير ذلك من المرز والمرف

وكال من سراء ماتقدم الناابلاد أأتى ترجدان تسير مسدوك كسالمشارة والعائبة لا بدلماس ال توجد ابها اختصاصين في سائر فروع الداوم . وقدراينا الابلدانا كثيرة في الدلم السبحث الان نعشد ا "اثر ما تهند على عَلَمَاتُهَا السُّخْصِدِينَ فِي كُلِّ شِي ۗ الا في الحاماة والا في العلب . ولبس منى دلك اتها استننت عن هائين المهتين بل الدنيانها احت. بشوؤن غيرها بالغ الاهتام . ولا يد لنا تحن في العالم العربي طمة ، وفي بلادنا بسفة خاسة . إذا اردنا ان تحرز نسب السبق في

المنامير التي قصر تافيها الا توجد

المدارس الآختصامية في الزراعسة

من عذه اللوم سين بحب علينا ال تقوع انفسنا بالمر. على شرط ال لا تقدمر في التل على العلب والحاماة . يجب علينا ال نشي الدارس المنية الصناعية الاختصاصية وانخرج لنا من الاحتصاصيين ما عدا، بهم ال نستغى عبرالاحتصاميين الذين نتماقد ممهم من الغرب ومن التعرق ولإ يخرجون عن كونهم اجانب عنا ، لا جمهم الا احراز الراتب المنفقعايه . ال الذكاء العربي قسسه بدع. المجاأب في الجالات التي جرب بها ،

الكبوتة ف ناشئانا انا نريد الالاعر الاوقة قمير حتى ترى بين ظيرانينا اسائدة في سائر فروع المرقان الي غدت اليوم من اركات التقدم في البلاد.

وهذا مجال وأسع فاستمريات الكامنة

فيسسل يكوث قطرنا النزنز الكوبت - في طليعة البادان الربية اخذا بهذا السبب المنيع من اسباب القوة 1

المجمد المات تاثير كبير على بسغى المناج من الناس . ولا تعلو دول المالم أو أمة من الأي من مثل عؤلاء السفج البسطاء وفيا بل تموذج لبعض هذه اغرافات في عدد من البلاد و. في أميركا : اذا وقت على ارش البيت قطمة من المرمر فهذا ايذان بقليج عزيز

صَبِي وَفَيُّ اللَّهِ مَانَ ؛ لا رضي احد ان يقرض الحرشيئا من اللج لان حذا يعوش تروئه فاعتيام

وفي البابات ؛ أذا رتم على الادش كوب من دواء وتهشم عد هذا بشيرا بشئاء عاجل للمريض ، وبحرس كل باباني على الا بقلم الخاخره. لية سفره ، وعلى الا بلقيها في النارق اي وقت ، اعتقاداً بإن هذا عبلب .. الخطر والحلاك .

وفي الهند: عُرِمِي رُّبة البيت على الا تضم ماكينة الخياطة ﴿ فِلْ الْارْضَ مستندة إلى الحائط ، لالًا عذا وتم الشقاق بين الاسرة .

النكامة - ٣-



أحد أغلفة الفكاهة في الخمسينيات، إهداء الأستاذ الباحث صالح المسباح

٧- أغلفة الكتب

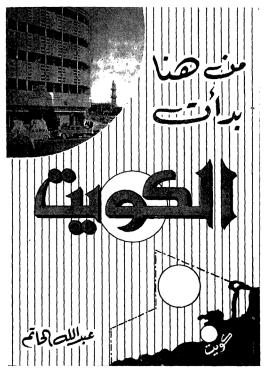

غلاف الطبعة الأولى من كتاب من هنا بدأت الكويت»، إهداء الأستاذ صالح المسباح

خيار ما يأفيط . من الشير الغيط الجزء الاول الجزء الثاني به به والفيل الغيط المنط ال

غلاف الطبعة الثانية من كتاب دخيار ما يلتقط من الشعر النبط» إهداء: الأستاذ الباحث عادل العبدالغني



غلاف الطبعة الثانية من كتاب ،من هنا بدأت الكويت، - ١٩٨٠

# من الشعر النجدي

دي وإن الشاعر

محكر للجير للنز الفاقي

جَعَدَ دِرِشِبَ وَفِينَ يِعِضُ الفَاظِّرِ تَحَدِّدُ } ( اللَّحَنِّ الْمِلْأَالِدُ لَلْمُ لِلْمُلِّ

> الطبقة الأولك ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤

### عبدالله خالد الحاتم الراحل دون وداع

لي الإنها الاقدرة من شهر ومضان المنصرية فقت التطوية والقبر والمؤرخ والصحافي عبدالله خداله خداله خداله خداله خداله المحافة المؤرخ المحافة الذي الحافة الذي الخدامة الذي المحافة الذي المحافة المؤرخة المحافة المؤرخة المحافة المؤرخة المحافة المؤرخة ولم المراحة المحافة المحا

قد يعود الصبب في نلك الى ان تلك البلاد تقدر كتابها وابناهما وعلماهما، وحين يقيب الحد مثهم تسارع وكالات الانباه أو عبلها ألم به الأشهار عن رحيلهم، مع التعريف بهم، والاشادة بدورهم، وعندلا متقط محافلتنا واجهزة اعلامنا الاشرى تلك بالارة. ونشرها كما وردت اليها.

اماً رجالات البلاد وأعلامها فيبدو ان العاملين في الإعلام الكويتي لا يكلفون إنهسهم مشقة التعرف

والدقيد عبدالله الحاتم ليس اول من تجاهلته اجهازة الإعلام فيقد رحل قبله الشاعر عبدالله الجوعان، دون ان يشعر احد برحيله، وقد سمعت عن غيابه ـ بعد حين ـ مصادفة.

لُّذَا أَشِرُنا أَلَى هَذَهِ الفَضِية غير مرة، ونبهنا الى ضرورة احتفاظ الإثامة والتقاريون ووكانة الإنباء والمحف الملته بالشيف يضم سير اعلام البلاد بعيث يثنار الى رحيلهم وسيرمم كما نبهنا الى ان مؤلاء التعارم الروزة المقابقة للوطن وهم الذين يمالون وجهها الفعرق ومكانتها القالية.

وقد يقول البعض أن هذا الارشيف موجود لدى بعض الجهات، فنقول وما الفائدة ان لم يتم الرجوع الده

بعد اقتراح أخر ارجو أن يتولي السؤولون في وزارة الدربية فراساته أد من اللاحقاز أن الجيل الجديد من العاملين في اجهزة الإعلام الله الإناها والتقريرون والمتحافظ لا يعرفون أعالا بيلاهم والتقريرون والمتحافظ لا يعرفون من المناسب تزويد الأصيد ألجاة التأنوية بيمض الكتب التي تزويد الأصيد ألجاة التأنوية بيمض الكتب التي لترفيد المؤدم بهؤلاء الإعلام . غارج المنهج التراسي . مثل تعالى المؤدم الكتب التي تعلق المؤدن الاستداد خالف سعود تعالى المؤدم الكتب التي يقدم هاذات كتبيرة من انباء الكويت وعاملتها.

وهذا التقليد كان متبعاً من قبل، قدين كنا ندرس في نائوية الشويخ، كانت المرسة تهديناً بضعة كتب لا علاقة لها بالنجع الدراسي، الامر الذي يجملها محببة وشائلة، ومنها كتاب يضم تصويما شعرية من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي، واشر

يضم فحسولا في التساريخ والاب، وقد الرت تلك الكتب معارفنا أنذاك، ونمت لدينا حب الاطلاع.

وكذلك فقد كانت جامعة الكويث تنبع تقليدا جميلا، وهو اهداء كل طالب مكتبة صغيرة يسهل وضعها في غرفة الطالب اضافة الى مجموعة منتقاة من الكتب، وكان ذلك في عهد المرحوم د. عبدالفتاح اسماعيل.

ويعد، فقد تحمل الفقيد عبدالله الحاتم شنفك العيش وشدة وطاة الرضي في الفترة الخيرة من حيالة واتجه الى سوريا، حيث اجريت له عملية جراهية، واكن جالته الصحية لم تتحسن فعاد الم الكويت، والحنت حالته في التدعور حتى لالى ربه في المشر الإواخر من رمضان، دون أن يشعر احد ججرع معاللة، ويجم الخسارة بطادي

ُ وَالْفُقِيدِ الْكَبِيّْلِ مُصْدِر مَوْثُوقٌ بِهِ فَي مَا يخص تاريخ النطقة وتراثها، ويضاصه الشغر النبطي، فضلاً عن كونه أحد اعلام الصحافة.

وقد ضم كتابه القيم دمن هنا بدات الكويت، تاريخا لاوائل الاحداث في الكويت، لا تطرق للحديث عن اول حاكم واول مدرسة، واول مكتبة اهلية، واول شاعر واول مستشفى.. وهكذا.

اماً كُدَّابه دخيار مَا يَلْتَقَطَّ مَنْ شَعَرِ النَّبِطِ، فَيَضَمَ طائفة من أجود النصوص الشعرية لكبار شعراء النبط في النطقة.

أما جُهُوده في الجبال الصحفي فتتمثل في اصداره مجهد الفكاهات عمام ١٩٥٠، هيث كمان يصدرها في سوريا، ويوزعها في الكويت والم أحد مؤسسي رابطة الإبداء عام ٢٩٢، واول ركس لتحرير مجلتها «البياز» التي بدأت في الصدور عام

وللفقيد الحاتم مكتبة نفيسة وارشيف يضم وثائق قيمة، لذلك فانني اقترح على الإجهزة المنية في الدولة بان تسعى الى اقتناء تلك المكتبة وحفظها باسمه

وبعد، فقد شاء القدر أن تلقد الكويت خالل الشهور المتصرمة خمسة من رجال الثقافة، من شعراء وكتاب وباحثي، وتك خسارة كديرة يصعب تعوضها، وهؤلاء الرجال الإعلام هم العبادلة

> عبدالله احمد حسين الرومي عبدالله عبدالعزيز الدويش عبدالله الجوعان د. عبدالله العتيبي عبدالله الحاتم

وقد جاء رحيل عبدالله الحادم في وقت لم نفق فيه بعد من فجيعة الرحيل المقاجئ للشاعر الكبير والباحث القدير والانسان النبيل، والاستاذ الميز النكتور جيدالله العليبي.

د. خليفة الوقيان

المقالة الوحيدة التي كتبت في رثاء الأستاذ المرحوم عبدالله الحاتم، كتبها الدكتور خليفة الوقيان

# عيون من الستعرالنكطئ

حمودالناصرالبدر الغزيبنعيد حمد المبارك العقيلي ابراهيم الخالد الديحاني ابت صليبيّخ محمدالرستيدان بن جبارة بتتق دويت وفيت يبض ألفاظه क्रांधित्रिधित्रित्रं



غلاف الطبعة الأولى من كتاب ،كنت أول طبيبة في الكويت،

# المحتويسات

| الصفحة |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 4      | • تقديم الأمين العام                               |
| 7      | •نبذة تاريخية                                      |
| 16     | • استهلال                                          |
|        | • الفصل الأول: عبدالله الحاتم حياته دوره في الحركة |
| 21     | الأدبية والفكرية في الكويت                         |
| 29     | ● الفصل الثاني: مجلة الفكاهة في سنتها الأولى       |
| 37     | ♦ الفصل الثالث: مجلة الفكاهة في المرحلة الثانية    |
| 45     | ● الفصل الرابع: مؤلفاته وأعماله                    |
| 60     | ● الهوامش                                          |
| 61     | • المصادر والمراجع                                 |
| 65     | ● التعقيب                                          |
|        | ● ملحق الصور                                       |
| 79     | ١ - مجلة الفكاهة                                   |
| 93     | ۷ - اغلفة الكتب                                    |
|        |                                                    |



تم التنضيد والتصحيح والإخراج والتنفيذ

في وحدة الإنتاج

الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - المدرسة القبلية

ردمك . ۱۵۵۰ ـ . ۱۹۹۰ ـ . ISBN 99906 - 0 - 1550